

# 

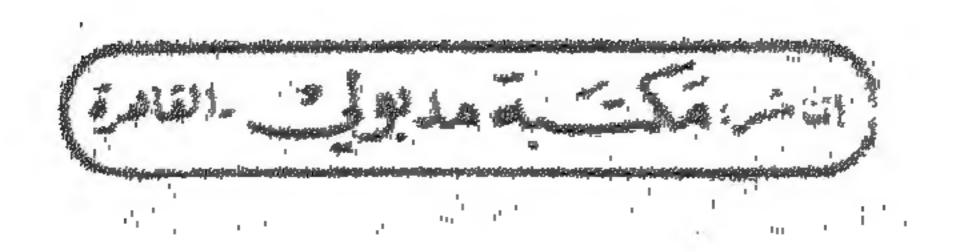

# تاریخ خیان

ت أليف المحمود شكرى الآلوسى عليه الرحمه

عنى بتحقيقة محمد بهجة الأثرى

م الله مد بولی

٦ مَيْدَان طلعت حَرِب للقائِم - ت ١٦٤٢١٠٥٥

## ذكري الأمامر الألوسى

## كتاب تاريخي، أدبي، اجتماعي، انتقادي

تناول فيه مؤلفه شرح سيرة عالم العراق الكبير الامام السيد محمود شكري الآلوسي عليه الرحمة العلمية والعملية على أسلوب تحليلي انتقادى، وقدم عليها مقدمة لمشايخه ولتراجم ١١ نفرا من فطاحل الاسرة الآلوسية تلك الأسرة التى رفعت ذكرى العراق بمآثرها الجليلة الخالدة: كالامام العالم المفسر والكاتب النحرير

تأليف

محمد بهجة الأثرى السيد محمود شهاب الدين، والعالم المصلح الكبير السيد نعمان خير الدين، والكاتب الاديب البارع السيد عبد الله بهاء الدين، والشاعر المفلق السيد عبد الحميد، والعالم الاديب المتفنن لسيد على علاء الدين وغيرهم ...

وختمة بأبدع ماقيل في السيد الآلوسي من روائع المنثور والمنظوم لاشهر العلماء والأدباء في العراق والكويت والشام ومصر وباريس. فهو خير كتاب يمثل روح الادب في القرن الغابر والصاصر ﴿ التعریف ﴾ بکتاب تاریخ نجد

#### بسمر الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الجمعين.

وبعد فهذا كتاب ممتع، جزيل النفع؛ طالما تاقت نفوس الباحثين إلى درس موضوعه، واشرأبت الأنظار إلى الوقوف على مايضمه بين دفتيه من المباحث الرائعة ...

كتاب شرح لنا فيه مؤلفه استاذنا عالم العراق والسيد محمود شكري الألوسي» – رحمه الله تعالى – تاريخ قسم من الأمة العربية عظيم، جهل أكثر الناس – وأكثر الناس لايعلمون – حقيقته وكنهه، ووقعوا في لبس من أمره، حتى كثرت عليه أقاويلهم، وكاد تتلاشى أنوار الحقيقة في ديجور ظلام الملبسين.. ووا أسفاه!

كتاب أبان فيه مؤلفه حقية ماعليه هذا الشعب الإسلامى؛ معززاً بأجلى الأدلة؛ ومؤيداً بأمنن الحجج، وأحكم البراهين التى لايكاد يتطرق إلى مقدماتها نقص لو أن ولعل وليت؛ فاذا ماتدبره اخواننا المسلمون في أنحاء المعمورة - ولاسيما العرب الكرام - رجونا أن يزول من صدورهم نغل الحقد، ووغر البغضاء، وداء القطيعة والتدابر الذي أوهن قوانا، ومزق أشلاء جامعتنا الاسلامية وقوميتنا العربية إرباً إرباً حتى تركنا كالشذاذ شذر مذر : لا راية تجمعنا، ولا ظل يحمينا، ولامنزل يؤوينا؛ تجوس خلال ديارنا العلوج، وتسترقنا القوى الغاشمة، وتجتاح ثمارنا هوج الاستبداد؛ وتسومنا الذئاب، سوء العذاب، ونحن نتجرع وزين الآلام وغصص المذلة وصاب الاستعباد: لانكاد نخب ونضع، أو نحط ونرفع ... وأن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم!

كتاب تكفل بشرح أطوار هذا الشعب العربي الصميم واداراته، وأخلاقه وعاداته؛ وبيان خطط بلاده القديمة والحديثة، وماحدث فيها من الحروب والانقلابات ... كما تكفل بشرح الدعوة الاسلامية السلفية التي نبزها الصيّادون – أصلحهم الله! – (بالوهابية) تنفيراً لقلوب جماهير العوام التي تستأنس بظلام الجهل وتتأذى من نور العلم والهدى لتنم لهم بغفلتهم لذة الاستفادة، وادراك المآرب الخبيثة: كلّ ذلك بعبارة وجيزة، وأسلوب سلس سائغ المشرب تفهمه العامة ولاتنكره الخاصة. هذا عدا ماجاء فيه استطراداً من الاشعار الرائقة، وبعض الفصول التاريخية. والمناظرات العلمية، وكشف حقيقة بعض البلاد المجاوره تصريحاً أو تلويحاً ممّا ستّقف عليه في تضاعيفه.

وعلى الجملة فهو كتاب مفيد نادر المثال في موضوعه وإن لم يكن منشأ على الأسلوب التحليلي الذي يتوخاه أغلب كتاب العربية اليوم ويعيبون الحلبة التي تقدمتهم علي تجافيها عنه في الكتابة والتأليف، وحسبه فضلاً وفخراً أنه من أوّل المؤلفات التي كتبت عن تلك الديار النائية، والمنزوية عن العالم بالأمس، وأنه سيكون حتماً مرجعهم وعمدتهم في خوض عباب البحث عن هذه الديار ...

ولقد دعانى إلى إخراجه من مكنونات الغيب إلى عالم النشر مسيس الحاجة اليه في معرفة تاريخ أمة عربية عظيمة لايعرف الناس عنها إلا أقاويل مرقشة تلوكها أشداقهم وترمى بها أفواههم في الرسائل والصحف، وحكايات باردة لانصيب لها من التحقيق والعلم اليقيني يتفيهق بها الذمنقانيون من أعداء الاصلاح وأنصار الجمود، ثم الوفاء مع مؤلفه رحمه الله ذلك الرجل العظيم الذي تعهدني بفضله، وصقل فكري، وقوم أودي

وأرضعنى لبان العلم والأدب مدة من الزمن ليست بالقليلة من غير جزآء إلي أن أتاه اليقين جزاه الله عنًا وعن العلم بقدر أياديه العظيمة على ونفعنا بهديه ونفحات آثاره ميناً كما نفعنا به حيًا حيث كنّا وروّاد بالأدب نروح إلى ناديه خماصاً ونغدو بطانا ...

وقد كان المظنون أن هذا الكتاب قد المتشلته أيدى العوادي في جملة ما انتشانه من آثار المؤلف يوم نفى عن بغداد جزآء دعوته إلى الاصلاح والتحرر من أغلال التقليد الاعمى، ثم أسعدنا الحظ مؤخراً بالعثور بين مسودات المؤلف وأوراقه عليه مسودا غير مبيض، وناقصا غير تام، فحمدنا على كل حال مغبة العداء في التفتيش عنه، وأعملنا الهمة حالا في نسخه صناً به أن يبيد فيذهب عداء مد بجه الله أدراج الرياح، ويحرم التاريخ كتاباً من أصدق كتبه وأشدها حاجة إليه في مثل هذا اليوم. فيما أنا جاد في الانتساخ عن لى أن أعيد كرة البحث والتنقيب في أوراق المؤلف عسى أن أعثر على مايكون وصلةً ومتمما للكتاب فما كان إلا أن أسعدني الحظ ثانياً فألفيت في أواخر مسودة الجزء الأول من كتابه التاريخ بغداد المصولا عن والقبائل الساكنة اليوم في نجده ووأمراء نجد وذكر أنسابهم وسائر أحوالهم، وامكانبات أمراء نجد من آل سعوده وابعض من اشتهر من علماء نجد الأعلام وماحدث منهم، فاغتبطت بها كلُّ الاغتباط وألحقتها بالكتاب. وهي لعمر الحق به ألصق ولا مناسبة لها هنالك. والظاهر أن المؤلف رحمة الله انما كتبها في تاريخ بغدادا سهوا منه وغفلة وسبحان من لايسهو ولايغفل.

وقد كان قليل العناية بمؤلفاته لايتعهدها بالتهذيب والتشذيب، ولايكاد يلفت إليها نظره الا بالحاح السائلين فلذلك بقى أكثرها من نفثة القلم الأولى لم يتطرقه أقل اصلاح، وإننى لم أشأ أن أتعرض هنا لسوى تصحيح سهو القلم والتنبيه على صحة بعض التحريفات\* والأغلاط في الهامش مع تعليق ما لابد منه ...

وقد كنت أود أن ألحق – من عندي – فصولا مهمة في سياسة البلاد النجدية الحديثة وتطوراتها الجديدة ... النخ لولا موانع ثبطتني الآن عن كتابتها ونشرها فأرجأنها إلى أجلها ولكل كتاب أجل ولكل أجل كتاب والله يُقلبها كيف يشاء،

بغداد: سلخ رجب سنة ١٣٤٣ هـ

محمد بهجة الاثرى

<sup>\* ﴿</sup> تنبيه ﴾ اعتمدنا في تصحيح التحريفات في أسماء البلاد والقبائل على نجدى ثقة ، ووضعنا ازاء ها هذه السمة (\*) . وبقيت كلمات لم نهند إلى صحتها ... وقد راعى الاستاذ رحمة الله في كتابه غالب الأسماء التلفظ أي كتبها حسبما يلفظ بها من غير التفات إلى قواعد الاملاء المرعية فأبقيناها على حالتها الاكليمات جرى بها القلم على الوجه الصحيح عفواً...

#### بسمر الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مصرّف الدُّهور والأعوام، ومبدل الامور والاحكام، ومغير أطوار الامم والنظام. والصلاة والسلام على خير الانام، ومصباح الظلام، الذي جاء بشريعة غرّاء لايعترى عروتها الوثقى أنفصام. وعلى آله وأصحابه الهداة الاعلام الذين هذبوا أعمالهم فكانت غرة وجه الإسلام، على ممر الايام.

أما بعد فيقول المفتقر إليه تعالى (محمود شكري بن عبد الله الحسيني البغدادي)، أحسن الله تعالى اليه في اولاه وأخراه ووالى عليه النعم والايادي: إني طالما اشتقت الى الوقوف على ما اشتلمت عليه قطعة نجد من البلاد، وتقت إلى كشف اللثام عن أحوال سكنتها الكرام الامجاد. فإن معرفة حقيقة القوم، مما خفيت على كثير من الناس إلى اليوم. فتصديت إلى تدوين ماوصلنى منه أخبار الرواة الاخيار، عما عليه هاتيك البلاد والامصار. مما أرجو به كشف الحقيقة، وايضاح الرمزه الدقيقة. سائلا منه التوفيق في القول والعمل، والعصمة من الزيغ والزلل، وتحقيق ماقصدناه من الامل.

#### و بخد وبیان مایسراد بسه که

إعلم أن لفظ نجد في اللغة ما ارتفع من الأرض وما خلف الغور أي تهامة: فأعلى نجد تهامة واليمن وأسعله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات عرق فهو بين تهامة واليمن والعراق والشام والحجاز، وفي (نهاية الارب): ان نجداً هي الناحية التي بين الحجاز والعراق. والحجاز هو مابين نجد وتهامة. وهي جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام

ويسمى حجازا لحجزه بين نجد وتهامة. فعلى هذا لايكون أعلاه تهامة لرقوع الحجاز فاصلا بينها وبين نجد. وقال الاصبهاني: انما سمى العجاز حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد فمكة تهامية والمدينة حجازية وكذا الطائف. وقال (عمارة): ما سال من حرة بني سليم وحرة ليلاء فهو الغور حتى يقطعه البحر وما سال من ذات عرق مغربا فهر الحجاز الى أن تقطعه تهامة وهو حجاز أسود يحجز بين نجد وتهامة، وما سال من ذات عرق مقبلا فهو تجد الى أن يقطعه العراق. وقال (الاصمعي) انما سميت الحجاز حجازاً لانها احتجزت بالجبال: وقال (الاصبهاني): أيضاً نقلا عن ابن الاعرابي : نجد اسمان السافلة والعالية فالسافلة ما ولى العراق والعالية ما ولى الحجاز وتهامة. ونقل عن الأصمعي أنه قال : اذا جزت ذات عرق إلى البحر فأنت في تهامة، وإذا جزت وجرة وغمرة فأنت في نجد إلى أن تبلغ العذيب. وغمرة في طريق الكوفة. ووجرة في طريق البصرة. إلى هنا ذكر نجد. (قال) ويقول بعض الناس اذا بلغت العذيب من ناحية الكوفة وهي من الكوفة على مرحلة فأنت في نجد إلى أن تبلغ حد تهامة ، ونقل عن الاصمعي انه قال: اذا جاوزت عجلزاً من ناحية البصرة فقد انجدت وإذا بلغت من ناحية الكوفة سميرآء أو دونها فقد انجدت إلى أن تبلغ ذات عرق فاذا تصوبت في ثنايا ذات عرق فقد انهمت ويقال اذا خرجت من المدينة على مشرفها أفضل الصلاة وأكمل السلام فانت مدجد إلى أن تتصوب في مدارج العرج فاذا تصويت فيها فقد اتهمت الى مكة المكرمة. قال ويقول أهل المدينة : أخت التهامية ام النجدية؟ فالتهامية التي على عسفان والجحفة. والدجدية التي على طريق الربدة. (قال) وللبصرة الى مكة طريقان اما أحدهما فالصحراء عن يسارك وأنت مصعد الى مكة ليالى فاذا ارتفعت فخرجت من فلج فأنت في الرمل فاذا جاوزت النباج والقريتين فقد أنجدت وإذا أخذت طريق المنكدر الى كاظمة فثلاث الى كاظمة وثلاث فى الدرّ وثلاث في الصمان وثلاث في الدهناء . (وقال) بعضهم : اذا جاوزت الحفر حفر أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه وهو حفر بنى العنبر كان أبو موسى احتفر فيه ركية - فأنت فى نجد . (وقال آخرون) : حد نجد من النباج وهو لبني عبد الله بن عامر بن كريز . والبعض يقول : اذا جزت القصيم فأنت فى نجد الى أن تبلغ ذات عرق ثم تنهم .

وبعض المتأخرين قال: نجد قطعة عظيمة من جزيرة العرب تحد شمالا ببر الشام وشرقا بعراق العرب والاحساء وجنوباً بالاحقاف واليمامة وغربا بالحجاز. ففي تحديد نجد أقوال كثيرة متقاربه المعنى.

#### 米米米

وعلى كل الأقوال أن نجداً من احسن أقطار الارض العربية، وأعدلها مزاجا وأرقها هواءً، وأعذبها ماءً، وأخصبها أرضاً، وأنبتها أزهاراً ونباتاً. أوديته كالرياض، وأغواره كالحياض. ولم يزل الشعراء قديماً وحديثاً يترنمون بذكره، ويلهجون بوصف بلاده وقطره، ويعطرون الاندية بنشر خزاماه وعطره. ولابأس بإيراد شئ من ذلك العرار، فأن أحاديث نجد لاتمل بتكرار. قال الأموى في نجدياته:

أقول لسعد وهو خلى بطانة اذا نكبت نجداً مطاباك لم أبل تلبث قليلا يرم طرفي بنظرة فانك أن أعرقت والقلب منجد فانك أن أعرقت والقلب منجد ولم ترد الماء الذي زادك النوي أترمى بنا أرض الاعاجم ضلة

وأى عنظيم لم أنبة له سعدا يعيش وان صادفته خصلا رغدا الى ربوات تنبت النقل الجعدا ندمت ولم تشمم عراراً ولا رندا وقد ذقت ماء الرافدين به وجدا فتزداد عمن تشتهى قربه بعدا

وها أنا أخشى والحوادث جمة إذا زرنها أن لاترى بعدها نجدا

إذا نزلوا الحمى من أرض نجد كفره ترقب الديم النعوادي أعاريب إذا خصبت تروت وما سربا أنابيب المسعاد لهم أيد تسدعرا علاهم بأطراف المهندة الحداد

> خليلى سيرا بارك الله فيكما بهير الخطأ لايكلم الأرض وطؤه ينبوش بواديها الأراك وعنده

> وسرحة بربى نجد مهدلة اذا الصبا نسمت والمزن يهضيها تقيل في ظلها بيضاء أنسة سرد ذوائبها، بيض ترآئبها، عارضتها فانقت طرفى بجارتها وقال:

قفابنجدفسلم فللبي ريسوع تسروي والمناجيات اليها المها من الشرق هاد وكم بسها من ظبآء

وحي من بدي جدم(١) بن بكر يزيرون النقا ثغر الاعادي

فقد شاقدي من أرض عذرة ريم وما حازه منه الوشاح هضيم مداهل ترعى أهلها وتسيم

أغصانها في غدير ظل برويها مشى النسيم على أين يناجيها تكاد ينشرها لينا ويطويها حمر مجاسدها، صفر تراقيها كالشمس عارضها غيم يواريها

> عللی دیار سلعباد بها الطلول الصوادي يخدن ميل الهوادي ومن زفيري حادي حسلت سرارة وادي

<sup>(</sup>١) كذا والصواب دجشمه.

تسبى الاسود بنجل كأنبها من فتور عارضتها إذتولت

وقال:

ولولا الهوى سارت اليكم كتيبة ولم أستطب شم العرار ولا أتى بي الرمل حبى أهله، سقى الرمل وقال :

> بمنشط الشيح من نجد لنا وطن إذا رأى الأفق بالظلماء مختمرا ونشقة من عرار هزامته تشفى غليلا بصدري لايزحزحه والناربالماء (؟) والهموم لها

ودع هذيماً فقد طاف السلوبه ويباهدنيم ألا تببكي عملي وطن هلا اقتدیت بسعد فی صبابته أتنجدان فوادأ شيقا علقت أم تنقضان عهردا كنت أبرمها فلا رأت علمي نجد عيونكما ولا رعى بالحمى نضوا كما أبدا

وقد كنتما لى مسعدين على البكا فما لكما لاتسعدان أخاكما

كالباترات الحداد ممسلسوءة مسن رفساد بها الخدود الغوادي

يعضل من نجد بها الحزن والسهل

لم تجرد ذكراه إلا حن مغترب أمسى وناظره بالدمع منتقب رويحه في سراها مسها لغب دمع تهيب به الأشراق منسكب في القلب نار بماء الدمع تلهب

وعن قريب تراه يلتوي كمدا يذيب من أدمعي ذكراه ماجمدا غداة مد لترديع الحبيب يدا به الصبابة إن اتهمتما جسداه ان تنقضاها فلا لاقبتما رشدا؛ متى تغيبا ولم يمنعكما كرم أن تخبرا باحاديث الهوى أحدا

خليلي هذا ربع ليلى بذي الغضى سقى الله ليلى والغضى وسقاكما

أظل وحيداً لا أرى من أحبه فهل بالحمى لى من خليل سواكما ولوغاب عدى واحد منكما وهت قوى الصبرلا أوهى الزمان قواكما فكيف أذود الهم عنى تجلدا وقد غبتما من أرض نجد كلاكما وقال:

فحالت دونهم تبلعات نجد كما واريت بالقرب النصالا حملن من الظياء العين سرياً وقد عوضن عن كنس رحالا

وفسى فسؤادى تسبسوأت وطسسا وكان بالأبرقين مسعهدها بحيث يلقى السارى مشهرة بانجد لا أخطانك غادية فالطرف مذغبت عدك بسهره

تأملت ربع المالكية باللوى

ذرا اللوم يا ابدى سالم أن صبوتى أمر بحزوى مطرقا خيفة العدى ولم أرمنهم غفلة اتلفت أيا دهركم فرقت بين أحبتي وماتبتغى من شملى المتشتت

> أقول لصحبي حين كررت نظرة هدالك دار مس أطلالها البلي أرى النصوة الأدماء يطربها السرى بها غادة تلهى الظباء بنظرة

وركب يزجرون على وجاها بقارعة النقاقلصا عجالا

يقضمها المندلى موقدها أغبزرها للحمي وأجبودها ذكرى ليال قد كان يرقدها

فأذريت دمعي والركائب وقف

رمت كل لاح من ابائي بمسكت

إلى رملة ميثاء تندى ظلالها حبيب الى نفسى غضاها وضالها البيها وإن دانى خطاها كلالها فتنسى بها الأم الرؤوم غزالها

وقال :

أعائدة تلك الليالي بذي العضي اذا ذكرتها الدفس باتت كأنها فحن رويدا أيها القلب واصطبر

اذا رأيست السركساب مسادرة

وبسي شيرق تسلمقسمه تسبياريسح مسن السوجيد ويسبسكسينسى تسذكسره فهسوالهفني عملني نجد

> آلا من لصب ان تغشته نعسة وان لم تنزرقه وعاوده الكري بليل طريل ينشد النجم صيحه فراها ليرم عدد ساكنة النقا

وبجسمي ضني بخصر سليمي

ألا لاوهل ويثنى من الدهر مامضى على حد سيف بين جنبي ينتضي فلا يدفع الأقدار سخط ولا رضى

نسار بسقلبى السك مسجدها وام خشف ضلته فانطلقت تسشده والها ويسسدها فصادفته لقى بمهلكة يغمس بالمضاربات فدفدها وحاذرتها فاستشعرت وجلأ تقرب منه والرعب ببعدها فتلك مدلي إن زرت مدرلة أرى مهاها فأيس خردها وبسين جسسي لسوعة وقسدت ولسيس الاظسمياء تخمدها

ونجسد دارهسا وبسه شبسا الخطية الملد

سرى البرق نجدي السدا وهو شائقة وطيفك يابنت الهلالي طارقه فلا الصبح مسبوق ولااللجم لاحقه عفا الدهرعنه وهوجم بواثقه

مشله فهو لايرزال نحيلا وشفائى مده نسيم يغاديد ني وطرف يرنو إلى كليلا هل سمعتم یا ساکنی أرض نجد بعلیلین پشفیان علیلا؟

أحن وللأنصاء بالغور حدة إذا ذكرت أوطانها بربى نجد وتصبو إلى رند الحمى وعراره ومن أين تدري ما العرار من الرند؟

وأرانسي السسوق إذا أرقسسي بمنى من أرض نجد حضدا مسلال حال به لي سكن بعدما اختار فؤادي وطنا كملما شكت تاملت له منظرا أصبوا إليه حسدا

ولم يطب تربها من روضة أنف فهاج رباه أطرابا وأشجانا لكن ذا الاثل طاب الواديان به حيث الرباب تجر الذيل أحيانا ولم يكن لى أكداف الممى وطنأ فلم يزل بي هرى طائية علقاً حتى استفدت به أهلا وأوطانا وقال:

هي الجرعاء صادية رياها فرزها ياهذيم، أما تراها؟ وخل بها دموعك واكفات وكوف السحب واهية كلاها ولاتندعر بسها أدماء تنزجسي بروقيها على لغب طلاها

أحب لحبها تبلعات نجد وماشغفي بهالولا هواها أما والراقصات تقل ركبا كأنهم الصقور على مطاها ليرتمين بي والليل داج اليها العيس مائلة طلاها

ونفحة من ربى ذي الأثل قابلنى بهانسيم يزيد القلب أحزانا ولا الفوارس من نبهان جيرانا

#### وقال:

فليت جمال المالكية إذ نات وهذا مصيف بالصمى لاتمله وقال:

وموقف زرته من جانبي حضن والعامرية تذرى دمعها رجلا تقول لى والدجى تلقى كلا كلها:

نظرت وللأدم الدوافخ في البرى بشرفي نجد ياهديم حدين الى خفرات من نمسركأنها ظباء كحيلات المدامع عين

> أعصر الحمى عد بالمطايا مناخة لئن كانت الأيام فيك قصيرة

وقفنا بوادي ذي الأراكة والحشا يذوب وماللصبر في القلب موضع وليس به إلا حبيب مودع على وجل يتلوه دمع مشيع اقامت بنجد رهى حسرى وظلع وفيه لمن يهوى البداوة مريع

بحيث يرخى قبالى نحوه الماشي والصب لا آمن فيه ولا خاشي حديثنا بين سكان الدجى فاشي

بمدزلة جردآه ضاح مقيلها فكم جنة لي بعدها أستطيلها

هذه دارها على الخلصاء أضحك المزن روضها بالبكاء وكساها الربيع حلة نور نسجستها أنامل الانواء فسل الركب أنى يميلوا اليها بصدور الركائب الانصاء إنها منزل به النقم الاجر رعفى ميعة الشباب ردآئي وكانى أرى بأطلالها وشما مأخفيا بمعصمى ظمياء أرج تربهن من فستسات ألفته أشباهها بالظبآء وبسنجد للعامرية ربع بسريساه مسعرس الاهسوآء

#### وقال:

وقال:

ألا بابسى لدى الأثلاث ربع سقى طلليه محجري الروي

أليلتنا بالحزن عودي فانني اطامن احشائي على لوعة الحزن فقالوا من الساري وقد بله الندى؟ فقلت ابن أرض صل في ليلة الدجن له حاجة بالغور والدار بالحمى ونجد هواه وهي تعرف ما أعني

لطمت اليه خد الأرض حتى تراخت في أزمنها المطي فدم تعاقب العصرين رسما يلوح كانه وشرح حفي وقدناء الربيع به وأسدى كمانشرت غلائلها الهدي وكساد ريساه تسرفسل فسي ردآء مسن السنسوار فسوقسه الحسبسي محل للكواعب فيه مغنى أطاب تسرابه المسرط السبدي اذا خطرت به نمت عليها رياح ألستبسه والحسلى فللا أدرى ألاح قلوب طيس على اللبات منها أم تدي؟ ذكربت به سليمى فاستهلت دمرع بالمنجاد لسها أتسي

وآلفة للخدر ظاهرة السقا لأسرتها في عامر ماتملت تحل بنجد مدزلا حلت العلى به فاستقرت عدده واطمأنت تذكرتها والركب مغف وساهر فهاج مطاياهم حديني فحنت

تهيم اذا ريح الصبانسمت لها بنجد أو الأيكية الورق غنت وتصبوا إلى ليلى وقد شطت النوى ومن أجلها جنت ورنبت وأنت

ألام على نجد وأبكي صبابه رويدك يادمعي وياعاذلي رفقا

أزالت فزاد المسب عن مستقره اذا ما الغمام الجود حلّ نطاقه فخص به نجد ومن ضمة نجد

ظعدوا فمالك لا تفارقهم باقلب إن رحلوا وان حطوا وكان عيسهم على حدق تدمى الجفون دموعها تخطو

> قصنت وطرآ مني النوى وتخاذلت ونضوي لذات الصال قال وبالنقا ولولاك ياذات الوشاحين لم يكن

وظلم الألمى حسوا لبه غديسر شسرع ريا التى اختير لها بدى الأراك مريب

فيا نازلي أهل الحمى هل لديكم شغاء لصب داؤه من طبيبه وفيكم قرى للطارقين فزاركم محب ليقرى نظرة من حبيبه

فلي بالحمى من لا أطبق فراقه به يسعد الواشي ولكنني أشقى وأكرم من جيرانه كل طارق يودودادا أنه من دمي يسقى اذالم يسدع مستى نبواه وحسبه سوى رمق من أهل نجد فكم أبقى ولولا الهوى مارق للدهر جانبي ولارضيت منكم فريش بما ألقى

متى طرقتنى نفحة غضوية يفوه برياها العرار أو الرند برجد كما يفثر عن ناره الزند

يانجد ما لأحبتي شطوا لم يحم أرضك مثلهم قط

قوى العيس وانضمت عليها المفاوز شبج وعلى وادى الأراكة ناشز لمثلى عما يعقب العز حاجز

ياحد انجد وريا والحسى والأجسرع

#### وقال:

أخا العرب أما ينفك بارقه تسمو بطرفى الى ريان أو حصن أصبو إلى أرض نجد وهي نازحة والقلب مشتمل منى على الحزن وأسأل الركب عنها والدموع دم بناظر لم يخط جفناً على وسن وإن سرى البرق من تلقائها عرضت عيسى بذى سلم من مبرك خشن والريح إن نسمت علوية نضحت بالدمع حنة علوي الى الوطن فهل سبيل إلى نجد وساكنه يهزّ من ألف المصربين للظعن ليس العراق لها بعد الحمى وطناً يميس عافيه بين الحوض والعطن وتستريح المطايا من ترقصها اذا فلت أمم الحوذان بالشفن مل أهبطن بلاداً أهلها عرب لم يشربوا غير صوب العارض الهتن على مطهمة جرد جحافلها بيض تلوح عليها رغوة اللبن على مطهمة جرد جحافلها بيض تلوح عليها رغوة اللبن أذا رموا من يعاديهم بها رجعت بالنهب دامية اللبات والثنن فيلا دروع لها إلا جلودهم ولاعليهم سوى الأحساب من جنن أن يجمع الله شملي ياهذيم بهم فاست ماعشت بالزارى على الزمن وقال:

أحن الى ميثاء حالية الثرى وأصبوا الى وعساء طيبة الترب

وقفت على ربعي سليمى بعالج وقد كاديشكو البلى طللاهما فأذريت من عينى ما رويابه ولم يرومنى غلة وشلاهما وقال:

وتدكر حتى ليلة الجزع بالحمى ليالينا بالسفح من علّمى نجد وقد زرتها والباترات هواتف بنا وأنابيب الردينية الملد

وقال:

فلولا ابنة السعدى لم يك منزل بحيث العرار الغض يلتف بالرند ولا هاج شوقنى نفحة غضوية غداة تلقتها العرانين من بعد وقال:

إذا نسر الحياحلل الربيع فوشح نوره كنفي وشيع وقفت به وذكرني سليمى وكان بدشرها أرج السريسوع بها سفع تبز شؤون عينى خبيله من ذخرن من الدموع فناح حمامها وحكته حتى وجدت الطرف يسبح في النجيع وقال:

حننت إلى وادي الغضى سقى الغضى حيا كل غاد من سحاب وورائح أكر اليه نظرة بعد نظرة بطرف الى نجد على اللأى طامح ولما جزعنا الرمل قال لنا السرى ألا رفهوا عن ساهمات طلائح وقال:

على التلعات الجومن أيمن الحمى لكعبية آباؤها طلل قفر كان بقاياه وشائع بمنه ينشرها لما يغالى بها التجر وقفناه به والعين تجرى غروبها وترزم عيسي في أزمتها صعر إلى أن قال:

حمامة ذات السدر بالله غردي يجاوبك صحبى بالنقا سقى السدر أيسعد من يدمي جوانحه النوى حمام لديه الإلف والفرخ والوكر ولو استقصينا ماتمثل به أكثر الشعراء المجيدين بطيب هوائه ومحاله لطال الكلام، وفيما ذكرنا كفاية بالمرام، لذوي الإفهام. وتبين مما أوردناه من الشواهد ان نجداً هي من أحسن بلاد جزيرة العرب، وأرقها هواء وأعذب. طيبة التربة، مياهها عذبة. فيها أحسن الفواكه والثمار، نبتها

الخزامى والرند والعرار، نسيمها كنسمات الأسحار، ووحشها الظباء الأوانس، وأسدها الشجعان والفوارس، فيها التمر الذى لايوجد فى غيرها من الاقطار، والرياض الانيقة المفتحة الازهار، ليلها لصفاء الهواء نهار، ونهارها كأيام المواسم للأنظار، فلذلك أصبحت كعبة قلوب العاشقين، ومطاف أذهان الوامقين، وترنم ألسنة الشعراء المفلقين، لازالت محروسة بعين عناية رب العالمين،

#### ﴿ ما اشتملت عليه فحد من القرى والبلاد ﴾

إعلم أن أراضى نجد واسعة جداً فيها بلاد وقرى كثيرة، وفيها صحارى وقفاز شاسعة، يسكنها قبائل من العرب لايحصى عددهم إلا الله تعالى، لايستقرون فى محل واحد ولايتوطنون فى دار. بل لم يزالوا فى حال وارتحال، شأن سكنة البوادى - وهم بطون وقبائل وشعوب يرأس كل عشيره منهم شيخ نافذ الكلمة فيهم - ولهم قوانين مرعية فيما بينهم سيأتى تفصيلها ان شاء الله . والكلام الآن فى حاصرة نجد ومافيها من القرى والبلاد والنواحى .

أما أول نجد أعدى المعمور من مساكن الحاصرة من جهة الشمال (فجوف آل عمرو) الذي على شمال (الله خيبر وفيه قرى كثيرة وكان في أيدي (عليزة) (الله ممار إلى (آل رشيد) شيوخ (جبل شمر) وكان ذلك باذن أمير نجد (ابن سعود) وجبل شمرهما جبلاطئ أجأ وسلمى وكان مسكن (حاتم طئ) الجواد الشهير وهو الى اليوم مستقر أمير الجبل من أبناء رشيد ومحل توطئه، وفي هذا الجبل قرى كثيرة منها (حائل) و (قفاز)،

<sup>(</sup>١) في الاصل ،شماله، وهو وهم كبير.

<sup>(</sup>٢) الصراب: دعازة ١٠

(موفق)(١) و(جبة) و(بقعاء) و(سميراء) و(كهفة) وغير ذلك من القرى الكثيرة. وأحسنها وأوسعها بلدة (حائل) وهي بلدة واسعة الطرق عذبه المياه طيبة الهواء فيها مايزيد على ألف دار، وفيها قليل من الغرباء التجار وفيها نخيل وأشجار، تسقى من الآبار والعيون. وفيها التمر المعروف (بحلوة الجبل) وهو وحشى وبلدي وكلا النوعين من أحسن التمور المشهورة وبمرتها نحو الابهام شقراء أو حمراء. وفي البلد مسجد تقام فيه الجمع والجماعات. وفيه مدارس وعلماء وفيه سوق. والسكنة نحو عشرين آلف نفس كلهم مسلمون من أهل السنة المواظبين على الطاعات وهم كسائر أهل نجد على مذهب الامام (احمد بن حنبل) رضى الله عنه كما سيأتي. والأمير الى اليوم من آل رشيد وهم من الموالين للدولة العلية العثمانية المنقادين لأوامراهاء وهم يحكمون بالعدل ويأمرون بالمعروف ويدهون عن المنكر لايتحرفون في أحكام الرعايا عن الشريعه الغراء ولدى الأمير كل وقت عالم من علماء الحنابلة كلما حدثت حادثة أحالها الامبر البه فبين حكم الله تعالى فيها فينفذه الامير من غير تأخير وهكذا سائر بلاد نجد. والامير اليوم (عبد العزيز) وهو ذو سيرة حسنة ومزيد أدب وانقياد للدولة وله معلاح ومعرفة في الدين وعدل. وكان سلفه (محمد بن رشيد) أيضا على جانب من محاسن الاخلاق حتى استمال بحسن سيرته وسياسته قلوب كثير من أهل نجد. وآل رشيد كلهم شجعان محبون للغرباء والاصياف كما هو شأن العرب الاماجد في الغيرة والوقاء بالعهود والكرم، وغير ذلك من محاسن الشيم، ومنهم اليوم امراء الحاج المسافرون من بغداد على جهة

<sup>(</sup>۱) في الاصل (موفق) بالفاء والتصميح عن معجم البلدان (ج ٨ ص ٢٠٠) طبعة

الجبل وبواسطنهم تأمن السابلة وأبناء السبيل. نسأله تعالى أن يوفقنا وإياهم لصالح الاعمال.

#### ﴿ ومن نواحى غد ناحية القصيم ﴾

وهي من أحسن نواحيه وأهلها من أشجع أهالي نجد

وفي القصيم بلدتان مشهورتان وهما عنيزة وبريدة. وهما بلدتان واسعتان فيهما نحو خمسة آلاف دار وفيهما مساجد كثيرة ومدارس متعددة لطلبة علوم الدين وفيهما نخيل وأشجار متنوعة ومياهها من الآبار، وكان الامير قبل (ابن رشيد) رجل من آل سليم يولى من قبل (ابن سعود) وهو من أهل بيت قديم من عنيزة من عشيرة (سبيع) وكان أمير بريدة من السديريين مولى من قبل (ابن سعود) آمراً على كافة قرى القصيم.

#### ﴿ قرى القصيمر ﴾

وقرى القصيم : الأسياح، وعين ابن فهيد، وحديظل، وأبو الدود، وقصيبا، وغير ذلك، وهذه القرى كلها خصية كثيرة النخل والبساتين والحدائق والثمار المتنوعه والمياه العذبة،

#### ﴿ قرى بريدة ﴾

وقرى بريدة: الشقة، والعيون، والبصة (١)، والقرعاء، ووادى عديزه، وغير ذلك، وهذه القرى أيضاً كثيرة النخيل والاشجار والثمار، والعيون والآبار،

<sup>(</sup>١) الصبراب والبصيرة -

#### ﴿ قرى الوادي ﴾

وقرى الوادي: الشيحيات، والهلالية، واليكبرية(١). والخبراء، والرس وقراه في صبيح، والنبهانية، والمذنب، وقراه ثلاث، هذا هو المشهور من محال القصيم،

وقد أسلفنا لك أول الكتاب أن بعض أهل العلم لم يعد القصيم من نجد بل قال إذا جزت القصيم فأنت في نجد إلى أن تبلغ ذات عرق ثم تتهم. وعن أبي لغدة الأصفهاني: أن القصيم كان موضعاً ذا غضى فيه مياه كثيرة وقرى، منها القريتان قريتا ابن عامر قال: وهما اليوم لولد جعفر بن سليمان إحداهما يقال لها العسكران. قال: وأهل القصيم كانوا يسكنون في خيام الخوص وهي منازل بني عبس وغيرهم، وفيه نخل كثير وهو من عمل المدينة. ويقال: حد القصيم قاع بولان وهي مفازة. قال: والقصيم رمل. وبالقصيم ماء لبني أسد في الرمل عليه خيام من الخوص كثيرة يقال له الحويرثية.

قال الشاعر:

على الربع الذي بحويرثات من الله النحية والسلام وبالقصيم عجاز. وهي ماءة لبني مازن وهي المنصف بين البصرة ومكة قال الراجز:

الله بجاك من العجالز ومن جبال طخفة (٢) النواشز والعجالز رحب، وعجلز وماحولها من المياه ورحب ماء لبني مازن بالقصيم أيضاً وبه أيضاً لبني المرقع (٣) وهم من بني عبد الله بن غطفان

<sup>(</sup>١) الصواب: «البكيرية، بتقديم الموحدة.

<sup>(</sup>٢) في الاصل اطفخة!.

<sup>(</sup>٣) لم أجد لهذا الاسم ذكراً فيما بين يدي من الكتب.

مياه منها ماءة يقال لها المجدرة(١) وماء يقال له الركبات. قال الراجز :

ظلت على المجدرتين تستقي بسوقتين فجنوب الأبرق وماء لبنى ضبة بقال له كنيف وهو لبنى كوز وفيه يقول الراجز:

إن لها على الكنيف مشريا دعائماً وخشباً منصبا

وكانت عجلز ورحب فى أول الدهر لصنبة كان وهبهما ابن جفنة (٢) المحلم بن سويط .. الى آخر ما قال مما لم تجد اليوم [من] يعرف تلك الاسماء من اهل نجد الا القليل، وسبحان من يتصرف فى ملكه كما يشاء.

#### ﴿ ناحية السدير وقرالا ﴾

ومن نواحي نجد وناحية السدير وبلدانها: الزلفى - وقراه خمس - والمجمعة. وحرمة. ووشى، والجوى، وجلاجل، والتويم، والداخلة، والروصة، والحصون، والحوطة، والخيوبية، والعطار، والجنبقى، والعودة، وتمير، وعشيرة، والخطامة، فهذه محال سدير وقراه، ومركز الحكومة المجمعة، وكل هذه البلاد كثيرة النخل والبساتين والزروع والمياه العذبة، وسكنتها كسائر أهل نجد في العلم والعمل،

#### ﴿ ناحية الوشمر وبلادها وقراها ﴾

في هذه الناحية كثير من البلاد والقرى منها: الشقراء وهي بلدة متوسطة كثيرة الدور والمنازل، وكانت مركز الحكومة أيام إمارة ابن سعود. ومنها وسيل. وشيقر(٢) والقرائن، والفرعة، وثرمدة، ومرآة، وثيثية(٤).

<sup>(</sup>١) لعله الجحدرة بتقديم الجيم على الحاء.

<sup>(</sup>٢) في الاصل دابن جننة، وانظر أيهما أصبح.

<sup>(</sup>٣) المسواب: أشيقر.

<sup>(</sup>٤) في الاصل: ١ وثييثة،

والجريفة، والحريق، والقصب، وسيل، والبير، والدوادمي، والشعرة، والقويعية(١). والرويضة، والشعس، والخانوقة، والحيد،

### ﴿ ناحية المحمل ومافيها من القرى ﴾

ومن نواحي نجد ناحية المحمل وبلادها: ثادق وكان مركز الحكومة أيام إمارة ابن سعود. والبير. والصفرة. ورغبة. والبيرة، ودقلة، والقرنية، وملهم، وصليوخ، وهذه البلاد كلها مشحونة بالسكنة والقاطنين وفيها نخيل وأشجار ومياه عيون وآبار، وأرضها قابلة للحرث.

#### ﴿ ناحية العارض ومافية من البلاد ﴾

ومن نواحي نجد العارض وهو المسمى بوادي حديفة وباليمامة. وكان مركز إمارته مركز إمارة ابن سعود على كافة نجد الحامنرة والبادية وكان مركز إمارته والدرعية، ثم انتقل الى بلد يقال له والرياض، من بلاد العارض، والسبب في ذلك خراب الدرعية أيام الحرب مع المصريين فان المصريين بعد دخولهم البلد صلحاً — بعد أن شابت من الفريقين النواصي — ورد الأمر في شعبان سنة أربع وثلاثين بعد المائتين والالف من (محمد علي باشا) صاحب مصر إلى لائيس عسكره في نجد (ابراهيم باشا) وهو في الدرعية؛ أن يهدم الردعية ويدمرها فأمر أهلها يومئذ أن يرحلوا عنها، ثم أمر العسكر أن يهدموا دورها وقصورها! وأن يقطعوا نخيلها وأشجارها! ولايرحموا مغيرها! ولا بوقروا كبيرها!! فابتدر العسكر الى هدمها مسرعين، ضغيرها! ولا بوقروا كبيرها!! فابتدر العسكر الى هدمها مسرعين، فهدموها وبعض أهلها مقيمون فيها، وقطعوا الحدائق منها وهدموا الدور، والقصور، ونفذ فيها القدر المقدور، وأوقدوا في بيوتها النيران وأخرجوا جميع من كان فيها من السكان، فتركوها خالية المساكن، كأن لم يتوطنها

<sup>(</sup>١) في الاصل اوالقويعية .

مترطن والسكنها ساكن. وتفرق أهلها إلى النواحي والبلدان، ونعبت في خرائبها البرم والغربان. وكانت هذه البلدة على ماذكره بعض الافاضل النجديين من أعظم بلاد نجد وأحسنها بناء ووضعاً وأكثرها بيوتاً وأزيدها سكنة وأوفرها أموالا ورجالا لايهتدى الواصف الى وصفها ولايحيط العارف بمعرفتها فلو أردت أن تذكر أبطالها وفرسانها وإقبالهم فيها وإدبارهم وكرهم وفرهم في كتائب الخيل والدجائب وما كان يدخل على أهلها من الاموال الكثيرة على إختلاف أجناسها، وما كان من سوق التجارة الدافقة لم يستوعبه كتاب، ولم يستقصه خطاب. قال: وكان الداخل في موسمها لايفقد أحدأ من أهل الآفاق كاليمن وتهامة والحجاز وعمان والبحرين وبادية الشام ومصر وأناس من حاضرتهم وغيرهم ممن يطول الكلام بذكرهم. والناس لم يزالوا مختلفين اليها فهم مابين داخل فيها وخارج عنها ومستوطن فيها وسائر منها. وكانت البيوت لاتباع فيها الا نادرا وكانت أنمان منازلها إذذاك مابين الف (ليرا) عثمانية وخمسمائة الى مائة وهذا الثمن يومئذ في بلاد نجد ليس بقليل. واجارة الحانوب والدكان يومئذ خمسة وأربعون (ريالا) في كل شهر، وبعضها أجرة كل يوم ريال واحد وهو قريب من (المجيدي) . وإذا أتت القافلة من الهدم، اليها بلغت أجرة الجانوت كل يوم أربعة أمثال الاجرة المعتادة. وهكذا سائر الامتعة والأسباب التي تترقى بكثرة العمران ومزيد رغبة السكنة. وكان كل بيوت البلدة مقاصير وقصورا حتى أن من يشرف عليها من محل مرتفع يرى أمرا عظيماً ولاسيما موسمها وما فيه من جماهير الامم والخلائق الذين يسمع لهم دوى كدوي النحل من مكان بعيد..

وبعد أن فرغ العسكر من هدم المدينة وتدميرها رحلوا عنها الى الموضع المعروف (بالأموري) وهو غدير قرب بلد (صرمي) كان سعود أمير نجد

رحمه الله تعالى يجعل فيه خيله أيام الربيع، وبقى العسكر المصري يعيثون في أرض نجد ويخربون البلاد والقرى الى أن عادوا الى بلادهم.

والدرعية الآن فيها عمارة قليلة ونخيل ويساتين وسكنة لانسبة لهم مع حالهم الاول. وسبحان من يتصرف في ملكه كما يشاء.

#### لإبلا الرياض ك

هذه بلدة واسعة الارجاء والطرق، كثيرة البيوت والسكنة، وهي احدى مدن العارض طيبة الهواء، عذبة الماء، فيها مساجد ومدارس وعلماء راسخون في الدين، وفي نواحيها قرى كثيرة، وفيها نخيل وبساتين.

وأول ناحية العارض حريملة ثم سدوس وفي قريها أبنية قديمة يظن أنها من آثار حمير وأبنية التبابعة. نقل لي بعض الاصحاب الثقات من أهل نجد: أن من جملة هذه الأبنية شاخصاً كالمنارة. وعليها كتابات كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها. فلما رأى أهل قرية سدوس اختلاف بعض السياحين من الافرنج اليها هدموها ملاحظة التداخل معهم.

ثم خرمى(١) ثم العمادية ثم أبو كباش ثم الجبيلة ثم العينية ثم الدرعية ثم عرقة ثم الرياض ثم منفوحة.

وفى جنوب العارض : الخرج وهي بلدة قديمة واسعة ، عن الرياض نحو ثمان ساعات . وفيها عيون وآبار ، ونخيل وأشجار . وكانت قبيلة عائذ تسكلها وكانت لهم صولة عظيمة في البدو والحضر . ثم تفرقوا فى بلاد نجد وغيرها ولم يبق أحد منهم فى البادية . وقد تفرق كثير من قبائل نجد أيضا كآل ورغب وآل كثير الذين ورد الى العراق منهم عدد وافر .

<sup>(</sup>١) كذا والصواب صرمي.

#### ﴿ قرى الخرج ﴾

وقرى الخرج: السلمية، والدلم، واليعامة، وزميقة، ونعجان، والسيح، وغير ذلك من القرى المشتملة على بساتين وسكنة كثيرين، وفيهم أهل العلم والعمل وطابة علم،

#### ﴿ وادي الغرع وقرالا ﴾

هو واد معمور، وفيه نخل كثير، وغالب الساكنين فيه من بني تعيم ولم يبق منهم في البوادي أحد. وأما قراه فمن أشهرها : الحوطة، والحريق، ونعام، والحلوة وكانت دار الحكومة أيام أمارة ابن سعود.

#### ﴿ ناحية الافلاج(١) وقراما ﴾

ومن نواحى نجد: ناحية الافلاج وهي أول بلاد قبيلة الدواسر. وقراها: ليلى. والبديع. والاحمر. والهدار، وغير ذلك من القرى المشحونة بالسكنة والنخيل والاشجار.

#### ﴿ وادي اللواسر وقرالا ﴾

أول وادي الدواسر: السليل، ومن قراه: اللدام(٢). وكثيرة، والحنايح وعدد جميع قراه خمس عشرة قرية، وهذا الوادى مسكن قبائل الدواسر البادية والحاضرة، وهو آخر نجد من جهة الجنوب، والمعمور من نجد: من جوف آل عمرو(٢) والى وادى الدواسر مسيرة خمسة عشر(٤) يوماً بسير

<sup>(</sup>١) في الأصل والافلاح؛ بالحاء المهملة.

<sup>-</sup> relication (Y)

<sup>(</sup>٣) في الاصل والي عمر، والصواب ما أثبتناه و راجع أول ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) النحقيق ٢٥ يوما أو أكثر.

الاثقال من جهة الشمال الى الجنوب. والمعمور منه من جهة الشرق الى الغرب فهو مسافة ستة أيام. وهذا هو المعمور بالبلدان، وأما مساكن أهل البادية من العشائر والقبائل فهو طولا مسافة شهر، وعرضا كذلك.

#### ﴿ أودية بحد ﴾

أودية نجد منها كبار ومنها صغار. فمن الكبار: وادى الدواسر. ومدها وادي حنيفة. ومنها وادى القصيم المسمى وادي الرمة. ومنها وادى سدير.

#### ﴿ العقبات ﴾

وفى نجد عقبات صعبة المسالك، والدهناء هي الرمال الحاجزة دون نجد. والدهناء هذه هي التي قصدها الشاعر بقوله:

يمرون بالدهنا خفافاً عيابهم ويرجعن من دارين بُجر الحقائب(١) ﴿ الجهنة الجنوبية من غند ﴾

أما الجهة الجنوبية من نجد ففيها بلاد عسير وهم قبائل كثيرون كلهم أهل شجاعة وإقدام، وثبات في حومة الحرب والخصام، منهم أهل حاضرة ومنهم أهل بادية وأهل الحاضرة قبائل شهران من حمير وقد تولاهم الامير (ابن سعود) أيام إمارته والآن ليسوا منقادين لامراء نجد(٢) وكان شيخهم من عشيرة يقال لها (المع) وغالب مساكنهم في الجبال، وهم لايزالون يشنون الغارة على سواحل اليمن فينهبون منها ومحل إقامة كبير الجبل

على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب وهما من شواهد كتب النحو و راجع شرحهما في شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ص ١٠٧ طبعة العثمانية بمصر سنة ١٣١١هـ.

<sup>(</sup>١) البيت للاعشى يهجريه لصوصا وبعده:

<sup>(</sup>٢) وقد انقاد له اليوم بعضهم.

# بلدة تسمى (السقا) ولهم أكثر من مآئة قرية، وأكثرهم في البادية. والأرض المتصلة بنجد من الجهة الشرقية »

أما الجهة الشرقية النجد فالاحساء والقطيف وهو أرض الخط، والرماح الخطية التي كانت مشهورة بين العرب منسوبة اليه، وفي الخط جزيرة دارين الملاصقة للقطيف والاحساء وهي قرى كثيرة وأكبر مافيها من البلاد: الهفوف والمبرز، والهغوف كانت أيام تصرف أمراء نجد فيها مركز الحاكم الذي يعين من قبلهم، وكان يومئذ في أرض الاحساء ست قلاع فيها عساكر امراء نجد ويتبعها أكثر من مائتي قرية كبيرة، وهي بلاد متسعة الاطراف، ممندة الاكناف، سهلة المعاش ذات نخل كثير وأشجار مندوعة ومياه عذبة منسلسلة، وامراء نجد لم يكونوا يأخذون من هذه الأرض سوى العشر، وفي المبرز والهفوف مساجد كثيرة ومدارس متعددة وأسواق وعمارات كثيرة، وقد الحقت الى ولاية بغداد والبصرة أيام حكومة (مدحت باشا) واليا على بغداد، وسنأتي على تفصيل القول فيها إن شاء الله تعالى،

وأما القطيف فجهة شرقها على ساحل البحر، وهي كالاحساء في النمو والحواصل وجميع سكانه من الشيعة. والقطيف عن الاحساء مسافة ثلاث مراحل والاحساء عن نجد مسافة سبع مراحل وبين القطيف(١) الدهناء وهي رمال، والصمان(٢) وهي أرض يابسة لايوجد فيها ماء والمسافر منهما الى نجد لابد له من حمل الماء.

وفي جهة القطيف الشرقية بندر العقير الواقع على ساحل البحر وهو بندر الاحساء، وكان فيه محل محصن معد لتجار نجد الذين يسافرون الى (١) كذا في العبارة سقط. والظاهر أنها هكذا: ووبين القطيف والاحساء وبين نجد الدهناء.

<sup>(</sup>٢) في الاصل والصماء.

الاحساء فانهم اذا وصلوا الى هذا المحل جعلوا أموالهم فيه الى أن تأتيه الرواحل فتحمل أموالهم الى الاحساء.

ثم في الجهة الشرقية من العقير (قطر) وهي منزل أهل السفائن من العرب الذين يغرصون في البحر لاستخراج اللؤلؤ وهم قبائل منهم من قحطان ومنهم من وائل. وفي بر قطر بعض من بني هاجر وفي باديته قبيلة تسمى (المناصير) وفي سواحله محال كثيرة منها البدع وهو رأس الزيارة ونويرط وغير ذلك من البنادر. وكان بره وصحاريه في تصرف امراء نجد.

#### ﴿ تفصيل القول في قطعة الاحساء ﴾

هذه القطعة هي مجاورة لأرض نجد من جهة الشرق كما سبق، وكانت في ادارة امراء نجد الى أن وقع اختلاف بين امرائها أوائل مجئ (مدحت باشا) واليا الى بغداد. فجاءه أحد أمرائها اليه وتعهد له بضبطها فذهب مدحت باشا بنفسه مع مايلزم من العسكر فضبطها وسخرها كما كانت قبل من بلاد الدوله فعين فيها حاكما وقاضيا، وكذلك في ملحقاتها، عين مأمورين آخرين وهي الى اليوم على ذلك الحال. وقد تكلم عليها بعض الادباء من الأحبة وبين حالها بعد إستيلاء الدولة نصرها الله تعالى ووفقها لما فيه حسن العاقبة فقال: طول أرض الاحساء من بيريه الواقعة في جنوبها الى جزيرة العمائر الواقعة منها شرقا(۱) مائة واثنتا عشرة ساعة وعرضها من بندر العقير في ساحل البحر الى العرمة الواقعة منها غرباً اثنتان وستون ساعة.

وأعظم بلاد هذه القطعة المبرز والهغوف، والمسافة من الهفوف الى العقير اثنتا عشرة ساعة.

<sup>(</sup>١) لعله شمالا.

ولأرض الأحساء ثلاثة بنادر وكل منها مرسى مهم: القطيف. والعقير. وقَطر. وكل من هذه الثلاثة قصبة على حدة.

أما القطيف فواقعة على بعد أربعين ساعة من الهفوف. وأما قطر فمسافتها عنها نحو ستين ساعة.

وأما العقير فعلى مسافة اثنتى عشر ساعة، وذلك بسير الابل والاثقال. وحيث ان العقير أقرب الثلاثة الى مركز الحكومة - وهو بلد الهفوف -اتخد مرسى دون الأخيرين مع كثرة المياه العذبة أثناء الطريق.

وفى سواحل أرض الاحساء محلان مخصوصان بغوص اللؤاؤ وهما: القطيف، وقطر. ومعايش سكنة قطر منحصرة فى الغوص على اللؤلؤ، ليس لهم زرع ولاحربث، أما أهل القطيف فلهم نخيل كثيرة وبساتين عظيمة بسبب مافيه من المياه الكثيرة ولذلك غالب السكنة من أهل الثروة، وأنهار أرض الاحساء زهاء ثمانمائة نهر مابين صغير وكبير، والأكثر منها ينبع من الرفعة الواقعة من الهفوف شرقا، وبعضها ينبع من شرقى المبرز البعيد عن الهفوف نحو مسافة أربعين دقيقة، والقسم الاعظم من أرض الاحساء رمال لاتصلح للزراعة.

والبلد وحواليه قابل للزراعة وفيه نخيل كثير، وبساتين عظيمة، وحدائق ملتفة، وفواكه مختلفة، ومياه المعادن المتنوعة، وفيه أنواع التمر التي تفوق الحصر، وفيه النبق الذي يعزّ مثله في البلاد، ومنه نوع معدم النوى، وفيه سبع محال يتكون فيها الملح، وثلاثة معادن للجص ومعدن طين ويستعمله سكنة المحل للتنظيف بدل الصابون، ولم يستعمل من معادن الملح سوى أربعة والثلاثة الباقية مهملة، وهي في الصحراء مكشوفة الأطراف يأخذ منها الصمادر والوارد، وذلك مقتصى الشريعة الغراء، فقد ورد: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والملح، الكلاً».

وفيه الاثمار والفواكه المتنوعة. وقد اشتهر من ثمره والخلاص، ومن فاكهته الخوخ، وإنما كان هذا الصنف من التمر أحسن أصنافه لانه دقيق النوى، غليظ الجلد، رقيق الغشاء طيب الطعم. وعلى ذلك قول الاعرابي من أهل عمان لما سلل في جملة أسللة عن خير التمر فقال: وخير التمر ماغلظ لحاؤه، ودق نواؤه، ورق سحاؤه،

وفي الاحساء أحسن الخيل، وأحسن الحمر البيض، وأحسن البقر. وفيها الابل والغنم، وفيها الحيوانات الوحشية كالغزال، والذئب والارنب، وابن آوي، والثعلب، والسنور البري، والحمر الوحشية.

ويزرع فيها الارز، والحنطه، والشعير، والسمسم، والذرة، والعلس، وغير

وفي الغرب من الهفوف بمسافة نصف ساعة في غربي المبرز عين ينبع منها الماء الحار صيفاً وشتاء تسمى دبعين نجم، وهي في مكان فسيح، وخلف نخيل طرف السيفه عمر ما حولها بالزراعة، وذلك في سنة ٥٥٠١ هـ فقال عند ذلك الشيخ أبو يكر ابن الشيخ محمد الملا رحمه الله:

يا وعين نجم فقت آبار الحسا زنت البلاد لأن فيك دلالة إذا كان حمامات أصتحاب القرى ودخان مائك ليس فيه مدخل لولا الموانع قد عرتك ترادفت منها اجتماع رجالنا ونسائنا وكذا اختلاط الصندمن لايشتهى (١) الظاهر من ايراد هذه المنظومات هنا أنه أراد أن يمثل بها روح الادب في هاتيك

الديار ...

بحرارة وبخار ماء يصعد(١) عظمى على توحيد رب يعبد يحتاج قاصدها لنار توقد للخلق بل تقدير مولى يوجد مسنسا السيسك زيسارة وتسردد من حول عرصتك التي هي تقصد مسرآهم قسلسبي ولا يستسودد

وكذا موانع لاأذيع بذكرها جهرأ ويفهمها الذكي الأرشد وقال سلالة العلماء الأماثل الاعيان الشيخ عبد الله الاحسائي ابن الشيخ محمد بن عثمان مذيلا للبيت الاول:

بحرارة وبخارماء يصعده حتى تحير فيه وهو الأرشد شئ سواك وحسن ذاتك بوجد متفرجين فدأب خدرك يقصد والقيظ عندهم بغيض مكمد ولأنه بلظى المهجير منكد من سید أضحی هری پتردد يدع القلوب بأنسها تتقلد مكلت بجسم برؤه مستبعد مماعراه وتحن جنزما تشهد فعلاجها أن نستحيك فتبعد تىك عىنىك مىنيا سىلوة وتجسلند قصدأ البك فذاك عبد أسعد ومن الشراب كورس بن تورد د درنه داسحاق، فیما پیشد نغمانه يسمح ولا يتردد تسنزاح عساء والمسزاح يسجدد أصحبتنا شرقأ إليك ينكد ركذا جنابك للبرية مقصد

العين نجم فقت آبار الحسا وعجيب حالك كم دهى ذا فطنة ومن العجائب أن يعد عجيبة والبيك قد سمت العزائم للوري والناس طرأ أظهر واحب الشنا لمساغ وصلك في الشداء ببرده والى مديع جدابك المحروس كم المستنافيع قيد شيوهندت وتنفرج قد كنت طبأ نافعاً للريح أن ولكم رأى بك من عليل برءه وإذا تحنييفت المهموم قلوينا وببذا شغفت قلوبنا حبا فلم وإذا شددنا لللرجيل رواحلا ونعد من خير المطاعم زادنا ونعد من كتب القصائد ما يغي بالقصد للانشاد ذا مانقعد ويرى لنا منا اجتماع خير حا ومدى اقترجداه الذي نهواه من فتعمدا الأفراح والاتراح قد ومتى أردنا أن نؤوب الى الحمى لازلت في حفظ الاله من الردي

وعلى الدبى وآله وأصحابه أزكى سلام بالصلاة يويد ولما تشرفت تلك العين، بحلول الشيخين، والعلمين المفردين، بلغ خبر وصولهما ذا المناقب والمفاخر، الشيخ عبد الله ابن الشيخ أحمد بن عبد القادر، فأرسل بهذه الأبيات يعرض فيها بالعناب، اذلم يرسلا اليه للاجتماع بهما مع الأحباب، فقال:

العين نجم فقت آبار المسا بحرارة وبخار ماء يتصعدا والمدح في أوصافها يستزايد والجسم يكتسب الشفامن حرها قولا قديما للطبا يسعسهد فاق الأنام وفصله لي يشهد نجل الكرام السادة الغر الألى لهم المفاخر والعلى والسودد وسليل من حاز المكارم احمد الشيخ عبدالله ذوالفضل الذي بهرالسماك وغارمته الفرقد سرتم الى العين التي شرفت بكم وتضاءلت منها العيون السهد من وجده فأنا المحب المبعد أنا عبدكم والودمني ثابت حتى الممات ثبوته يتجدد هلابعثتم للمشوق رسالة يحيى بها القلب الشقى ويسعد لكن لى فيما مصنى من أسرتي أهل الفصائل أسبوة الاتجدد سترون بعدى أسوة لاتحزنوا والصبرفي بعض المواضع يحمد وصلاة ربي والسلام على الذي لولاه ماقال المسؤذن (أشهد)

وننزاهة وننظافة فسي منائها لكننى أشكر الجفامن سيد بحر العلوم وحبرها ومفيدها وتركتموني مثل دقيس، هائما

فأجابه الشيخ أبو بكر ابن الشيخ محمد بقوله:

يانجل أرباب المكارم والحجا ومفاخر في غيرهم لاتوجد أنت الذى حزت المفاخر والنهى والحلم والعلم الذى هو مرشد

وردت الى رسالة من سوحكم نظما بديعاً في البلاغة مفرد تتضمن التنفيد للخذن الذي هرفى هواكم شوقه متجدد هلأعذرتم إذعندلتم مغرمأ منعذلكم زفراته تتصاعد إنى وحقك هائم فى حبكم هذا وسيماء الصبابة تشهد لم لا وأنت سلالة الانصار من نصر والدين الله فيه وجاهدوا مع ذا وحبهم علامة مؤمن بالله جاذا في حديث يسدد مازال قلبي جانحاً لوصالكم أبدأ ونيران المحبة توقد هذا ولما من ربى باللفا زال العنا وأنى الهنا والمقصد لولا موانع دهرنا لترادفت مسسا السيك زيساره وتسردد دم سالماً في خفض عيش مخضل محروس ذات سوحها لايفقد ثم الصلاة مع السلام على النبي والآل ما ناح الصمام ينغرد

وكان العوام يعتقدون أن من به عاهة اذا اغتسل في هذه العين ببراً، وقد خشى بعض أهل العلم السلفيين الفتنة على الناس واختلال عقائدهم فدفنوها سداً للذريعة، وبعد انقيادها لزمام الدولة العثمانية أعادوها كما كانت وبنوا عليها قبة ومبانى لطيفة فعاد الناس ينتابون(١) اليها.

وحر الاحساء معتدل وهو فوق حر بغداد، وكنت سألت الأخ الافخم سلمه الله تعالى لما كان متقلداً قضاء ذلك اللواء سنة ١٣٠٦هـ فأجاب وقال:

وسألتم عن حال شنائنا وربيعنا. فيا أخى ان درجة البرد في الشناء هنا كبرد الربيع في بغداد، وهانحن في شباط وهويدرجة مايس في بغداد، فعلى هذا يقتصني أن يكون الصيف متناهي الحرارة والحال اني عند ورودي الي هذا كان الوقت وقت صيف ورأيته أهون بدرجات من صيف بغداد، فما أدرى ما الحكمة في ذلك؟، -

<sup>(</sup>١) في الاصل : ايتناربون، -

ثم كتب لى مرة أخرى يشكو شدة الحر، ويذكر أنه لم ير مثله في بغداد حتى بلغ قرب خمسين درجة.

وكتب لى عند وصوله: «اني بخير وعافية» واستراحة وجود وافية ولم اتكلف فى الطريق الامن الحر، وقد اندفع بوصولى جميع مشاق السفر وعلى مايدعى أهل الاحساء ان هذا الوقت أحسن أوقات الهفوف ماء وهواء وفاكهة. وحيث انى بعد لم يستقر بى المقام فيها ولم أقف على حال البلد وحال أهاليه لايسعنى مدحه ولاذمة، وهيأة وضع بنائه ودوره أشبه شئ بهيأة (بعقوبة) إلا أن هذه البلاة أكبر وأوسع، وهى مسورة بسورين فيما بينهما دور وأزقة وأسواق يعنى قصبة فى ضمن قصبة : كل منهما مستقل بسوره وبدنه. ولا أذكر لك حال دار حكومتها وهيأة محكمتها فان دار الحكومة عبارة عن طبقة واحدة شبيهة بالخانات التى بطبقة واحدة وحجر الدوائر كلها أرضية ... النع.

وأعظم العوارض الطبيعية فى هذه الخطة كثبان الرمل، فانها تتحول من محل الى محل، وتنتقل من مكان الى مكان عند هبوب الرياح والعواصف فتدمر كل شئ تمر عليه .. وأكثر أراضى هذه الخطة صحارى وقفار خالية عن المياه والسفر فيها يشق.

وليس فيها غابات تليق بالذكر، والاهالى يوقدون السعف واغصان الشجر والشوك والطرفاء والغضى .. وهكذا حال بلاد نجد.

## ﴿ بيان ادارة هذه الخطة الحاضرة ﴾

إعلم أن الدولة العثمانية أيدها الله ووفقها لمراضيه، بعد استيلائها على هذه الخطة جعلتها لواء - وهو في عرفهم دون الولاية فان اللواء يكون تحت ادارة حاكم يسمى المتصرّف ويرجع في أموره الى والي الولاية. والقضاء،

هو عبارة عن عدة قرى تكون بادارة حاكم يقال له «القائم مقام» يجلس في إحدى القرى والقصبات المختصه بحكمه ويرجع في مهام أموره الي المتصرف. ودون القضاء «الناحية» وهي عبارة عن بعض القري الصغيرة المتجاورة يجلس حاكم صغير في واحدة منها ويسمى «المدير» ويرجع في مهام أموره الى القائم مقام.

وهذه أمور اصطلاحية، اصطلحت الحكومة على وضع هذه الإسماء لتلك المسميات ولامشاحة في الاصطلاح.

فلما دخلت هذه الخطة تحت حكم الدولة جعلوها لواء وعينوا لها متصرفاً، وهذا اللواء مؤلف من قضاء القطيف، وقُطر، والهفوف. ومركز المتصرفية الهفوف، والقطيف مركز قائم مقام وهو على ساحل البحر على بعد أربعين ساعة من مركز اللواء، وهم أعظم الأقضية الثلاثة محصولاً، وأوفرها بركة، لما فيه من الخصب والخيرات ...

أما (قطر) فانه تحت إدارة الشيخ (قاسم بن ثاني) وهو شيخ قبائل تلك الناحية، وإما أحيلت إدارة خطة الأحساء الى الحكومة العثمانية أبقى الشيخ المومأ اليه باسم (قائم مقام) وهو من خيار العرب الكرام، مواظب على طاعاته، مداوم على عبادته وصلواته؛ من أهل الفضل والمعرفه بالدين المبين، وله مبرات كثيرة على المسلمين، وله معين(١) من الدولة في كل سنة ...(١) وهو من الموالين لها، المطيعين لأحكامها، وله تجارة عظيمة في اللؤلؤ، وهو مسموع الكلمة بين قبائله وعشائره وهم ألوف مؤلفة، وبيني وبينه محبة غيبية، ومكاتبات لطيفة، أودعتها في كتاب (بدائع الانشاء). وقد عين في معيته معاون، ويقيم في القطر كل وقت دطابور، من العساكر

<sup>(</sup>١) المعين الراتب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالاصل.

النظامية. ويرسل اليه كل سنتين ونصف حاكم شرع، ومن في معيته من المأمورين لم يزالوا يمدون أيدى العدوان على الرعايا، فكذلك وقعت وقائع بين العسكر وبين القبائل ثم آل الامر الى الصلح وهو الى اليوم على طاعته وانقياده.

وعدد نفوس قضاء القطر نحو عشرة آلاف نفس بتخمين الحكومة. وعدد نفوس قضاء القطيف حسب تخمينهم أربعون ألفاً. وبيوت هذا القضاء نحو عشر آلاف بيت. وقصبة الهفوف التي عشر آلاف بيت. وقصبة الهفوف التي هي مركز اللواء محاطة بسور، وبين كل عشرين قدماً أو أكثر رابية معمولة على الاصول القديمة. وفيها من النفوس نحو أربعين ألفاً. وفيها من الدور نحو ثلاثة آلاف دار.

وفى جميع الخطة الاحسائية نحو عشرين مكتباً للصبيان يقرأون فيه القرآن العظيم ونحوه، وفيها زهاء ثلاثين مدرسة تدرس فيها الفنون العربية، والعلوم الدينية، وفيها نحو أربعمائة مسجد مابين صغير وكبير. وفي مركز اللواء مسجد عظيم بناه (محمد باشا) أحد الامراء العثمانيين سنه سبع وأربعين بعد الالف.

وفى الخطة الاحسائية مايزيد على أربعة عشر ألف بستان وهى نخيل وأشجار متنوعة . وفيها زهاء ثلاثة آلاف وخمسمائة مزرعة للشلب، ومائة مزرعة للحنطة ومن مزارع الشلب نحو أربعمائة مزرعة بعد حصاد الارز منها تزرع حنطة.

والعقير، والمبرز، والجفر، نواح مشهورة. وفيها نحو ثلاث وخمسين قرية وليس في هذه الخطة تجارة واسعة، وغالب تجارتهم من التمر والخيل والغنم. وأما المصنوعات الافرنجية التي تدخل هذه الخطة فكلها من الهند. وفيها تنسج العبي. وفيها صنعة الحدادة، ومهرة الصنفارين. والكوازون وغير ذلك. والبيوت طبقة واحدة.

# ﴿ أَخُلَاقَ أَهُلَ بَعْدُ وشَمَائِلُهُمْ ﴾

أخلاق أهل نجد هي أخلاق العرب المحمودة، وهي : الوفاء، والغيرة، وصيانة العرض، ومحاماة الدخيل، وصدق اللهجة، والشجاعة، والفروسية، ومراعاة الحقوق والعهود، والذكاء المفرد، والطم، وسرعة الانتقال، وحسن

وهكذا سكنة الخطة الاحسائية، وجميع من جاور الارض النجدية، وصورهم أحسن الصور، وتغلب عليهم السمرة.

ولغتهم أفصح لغات العرب اليوم على فسادها، ولهجتهم أحسن كل لهجة. وفيهم الشعراء والادباء والظرفاء والقصداء.

## ﴿ معايش أمل جُد وأقواتهم ﴾

أهل نجد ينقسمون إلى أهل حضر، وبدويين. والحضريون قليلون بالنسبة الى أهل باديتهم، وغالب العرب كذلك فانهم يألفون البادية أكثر من إلفهم إلى البلاد والقرى، ولم يزالوا يمدحون البوادي في شعرهم ومنظوم كلامهم ومنثوره . قال قائلهم :

وأسرى بعيس كالأهله فوقها وجوه من الأقمار أبهى وأنور ويعجبنى ننفح المعرار وريما شمخت بعرنيني وقد فاح عنبر ويخدش غمدي بالحمى صفحة الثرى اذاجر من أذياله المستحضر فما العيش الا المنب يحرشه الفتى ورد بمستن اليرابيع أكدر بحيث يلف المرء أطناب بيته على العز والكوم المراسيل تنحر ويغشى ثراه حين يستعتم القرى ويسمو البه الطارق المتنور

فأما أهل الحضر فمعايشهم من التجارة والحرث والنخيل والبقر والغنم والزراعة والصدائع. وأقواتهم السمن وألبان البقر والغنم والحنطة والشعير والارز والذرة والسمسم ونحو ذلك، وغالب قوتهم التمر الذي يعزّ مثله في البلاد.

وأما أهل البوادي فمعايشتهم من الغنم والبقر والابل وأكل لحومها وشرب ألبانها. وغالب معايشهم على البرابيع والأرانب ونحو ذلك.

وأهل نجد عموما يأكلون الجراد بل هو أحسن مايدخرونه لأقواتهم وألذ مايصطفونه لأنفسهم، وهكذا سكنة الخطة الاحسائية، فقد أخبرني الأخوهو يومئذ هناك – أنه منذ أيام جاءت إلى هذه الديار رجل جراد عظيم أحمر أجسم جرماً بقليل من جراد العراق، وهو مع كونه قد أضر بزروع الاحساء وأكل بعضها عن آخره غير أن الاهالي فرحوا به فرحاً شديداً لأكلهم له ولم يبق أحد من الاهالي من شفيع ولاوضيع الا وقد خرج لصيده فمسك كلُّ على قدره، وحملوها الحمير وأتوا بها إلى بيوتهم فطبخوه بالملح ثم يبسوه وادخروه، وقد هانت أسعار كل شئ بواسطته ولم يترق الا الملح، قال : وإنى أردت أكل جرادة واحدة لأتعرف طعمه فما قدرت معاذ الله أن تقبله نفسي، فسبحان من غاير بين الطباع والأمزجة، انتهى.

ولهم رغبة في شرب شراب البن، وهم يحسنون عمله ويجيدونه كل الإجادة. وعليه قول القائل:

يقول: شراب البن فيه مرارة وشربة صافى الشهد أحلى وأمثل! فقلت: على ماعبته بمرارة قد اخترته فاختر لنفسك مايحلوا

والبن يأتيهم من قبل الهند ويصرف قسم عظيم منه في بلادهم. وليس لاهل نجد كبير رغبة في السياحة والسفر الى البلاد البعيدة كبلاد الافرنج وماشاكلها ولذلك ترى المحترفين بالتجارة أقل من غيرهم.

## ﴿ زى أهل بحد ولباسهم وزينتهم ﴾

أهل نجد الحضريون لباسهم الثياب والأقبية والعباءة. وأهل العلم منهم يلبسون في رءوسهم العمائم المحتكة، وسائر الناس يلبسون (العقل) فوق نحو شملة وفي أرجلهم النعال، ويحملون العصي بأيديهم في الغالب، وذلك من السنن المحمودة، ويتطيبون بأحسن الطيب كالمسك والعنبر، ويواظبون على خصال الفطرة المشهورة. والورس - وهو نبت طيب الرائحة - من زينة نسائهم؛ وكذا الحلي كالقرط ونحوه، ولهم مزيد رغبة في الطيب واستعماله، وذلك من علائم طيب نفوسهم وشرفها فلا يميل الى الطيب إلا الطيب. والزي المذكور ليس من خصائص أهل نجد بل مثلهم في ذلك سكنة والزي المذكور ليس من خصائص أهل نجد بل مثلهم في ذلك سكنة الاحساء وعمان، بل وسائر العرب.

## ﴿ دین آمل بخد ومعتقداتهم وأعمالهنر ﴾

إعلم أن أهل نجد كلهم مسلمون موحدون بل وجميع سكنة جزيرة العرب. وقد دخلوا في الاسلام في العصر الاول عند ظهور أنوار الشريعه الغراء.

وهم على عقائد (السلف الصالح) فهم يعتقدون أن الله تعالى قديم واحد الأشريك له فى ملكه ولاند ولاضد ولاوزير ولامشير ولاظهير ولاشافع إلا من بعد اذنه، وأنه عز اسمه لا والد له ولا ولد ولا كفء ولانسب بوجه من الوجوه ولازوجة؛ وأنه غنى بذاته فلا يأكل ولايشرب ولايحتاج الى شئ مما يحتاج اليه خلفه بوجه من الوجوه، وأنه لايتغير ولاتعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف والهم والحزن نحو ذلك؛ وأنه لايماثله شئ من مخلوقاته بل ليس كمثله شئ لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وأنه لايحل بشئ من مخلوقاته ولايحل فى

ذاته شئ منها بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه، وأنه أعظم من كل شئ وأكبر من كل شئ وفوق كل شئ وعال على كل شئ البده، وأنه قادر على كل شئ ولايعجزه شئ يريده بل هو فعال لما بريد، وأنه عالم بكل شئ يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان ومايكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون، وماتسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولامتحرك ولا ساكن إلا وهو يعلمه على حقيقته، وانه سميع بصير: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات. ويرى دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء. قد أحاط بسمعه بجميع المسموعات، وبصره بجميع المبصرات، وعلمه بجميع المعلومات، وقدرته بجميع المقدورات، ونفذت مشيئته بجميع البريات، وعمت رحمته جميع المخلوقات، ووسع كرسيه الأرض والسموات، وأنه الشاهد الذي لايغيب، ولايستخلف أحداً على ملكه، ولايحتاج الى من يرفع اليه حوائج عباده أو يعاونه أو يستعطفه عليهم أو يرجمه لهم. وأنه الابدى الباقي الذي لايضمحل ولايتلاشي ولايعدم ولايموت وأنه المتكلم المكلم الآمر الناهي قائل الحق وهادي السبيل مرسل الرسل ومنزل الكتب قائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر ومجازى المحسن باحسانه والمسئ باساءته. وأنه الصادق في وعده وخبره فلا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا. وهو لايخلف الميعاد. وأنه تعالى صمد بجميع معانى الصمدية يستحيل عليه مايناقض صمديته وأنه قدوس سلام فهو المبرأ عن كل عيب وآفة ونقص. وأنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وأنه العدل الذي لايجور ولا يظلم ولايخاف عباده منه ظلما. وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل، وهو من المحكم الذي لايجوز أن تأتى شريعة بخلافه ولايخبر بشئ بخلافه.

هذا اعتقادهم في الاله عز وجل

وأما اعتقادهم في النبي الله فهم يعتقدون فيه أنه: محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي عبد الله ورسوله الى الخلق أجمعين، نبي الرحمة، وهادى الامة. أرسله الله تعالى بالآيات الباهرة، والمعجزات الظاهرة، وكرّمه سبحانه بطهارة الأعراق، وشرّفه بما جبله عليه من مكارم الاخلاق، التي نقض بها عوائد الفطر، وباين لها جميع البشر؛ من فروسيته، وشجاعته، وبأسه، ونجدته، وعزمه، وهمته، وعلمه، وحلمه، وزهده، وعبادته، وإجابة مسألته، ورضاه، وصبره، وحمده، وشكره، وذكره، وتفكره، واعتباره وتبصره، وخوفه، وخشوعه، وتواضعه، وكرم آبائه وجدوده، وسخائه، وجوده، وصمته، وفصاحته، وصدق لهجته، ورعايته للعهد، ووفائه بالوعد، وعدم تلونه، ودوام طريقته وسئته، وإنصافه في معاملته، وتقواه، وأمانته، وشفقته ورفقه، وحسن خلقه وخلقه، وجده، ورقاره، رضياء أنواره، رحيانه ولينه، وثقته ويقينه، وعفوه ورحمته، وصفحة ورأفته، وقداعته وتقلله، وصدق توكله، وحباه من الحوض المورود، والمقام المحمود، واللواء والكوثر، والشفاعة في المحشر، والقرآن والتلاوة، والتاج والهراوة، والسيف والقضيب، والناقة والنجيب، والاسم الحسن، والبراعة واللسن، والذكر الرفيع، والحمى المنيع، والغرع الباسق، والكتاب الناطق، والقضية والاحكام، والحنيفية والاسلام، والآيات المفصلات، والكلمات المنزلات، ومكة المحرمة، والمشاهد المعظمة، والحرم والاحرام، وزمزم والمقام، والمشعر الحرام، والطعان والجلادة، والجمعة والجماعة، والسمع والطاعة، والصلاة المكتوبة، والزكاة المفروضة، والتهليل والاذان، وشهر رمضان، والامر بالمعروف والقربات، والنهى عن الفواحش والمنكرات، والغلظة على الكافرين، وخفض الجناح للمؤمنين، والتفضل على المسيئين، والمعرفة بالأقدار، والرهبة من الجبار، والسبق في الذكر، والتقدم في الأصفياء، والتأخر في البعث، والختمة للانبياء؛ مما دل بمجموعة على إثبات نبوته، وصدق مقالته، وتفضيله على جميع الخلائق والانام، وتمييزه على سائر ولد آدم عليه السلام.

وذلك مع دلائله مفصل فى كتبهم، واعتقده كل من صغيرهم وكبيرهم، وكذلك يعتقدون أن إرسال الرسل حق، فهم يؤمنون بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، لايفرقون بين أحد منهم، ويؤمنون بالسؤال، والبعث، والحشر، والنشر، والجنة، والنار، وبجميع ما أنزل الله على رسوله على مجملا وتفصيل، وتفصيل ذلك فى كتبهم أيضاً.

# ﴿ إعتقادهم في الآل والأصحاب ومن تبعهم باحسان ﴾

جميع أهل نجد على اختلافهم في القبائل كما أنهم يعتقدون ماسبق كذلك يعتقدون في الآل والأصحاب، ماوردت به السنة والكتاب، ويؤمنون بما ورد في شأنهم من الفضائل، وماري عنهم من الشمائل، غير أنهم طووا بساط المماراة في آل رسول الله وأصحابه، وتركوا العصبية التي هي من أوتار الباطل وأطنابه، فاولئك الآل الكرام هم الذين يتميز بحبهم إيمان المرء من نفاقه، والذين ورثوا النور المبين عمن خصه الله باشراقه. فالصلاة بهم نمامها وبالصلاة عليهم ختامها، ورحمهم موصولة برحم المكارم وذمامها، واولئك السادات من الأصحاب الذين خلطهم بجلدته والظ بهم في شدته، أحبوا فيه وأبغضوا، وأنفقوا له وأقرضوا، وفرض عليهم الصبر معه على البأساء فما أعرضوا، ولكل من هذين الفريقين مقام معلوم، وسهم في السبق والفضيلة غير مسهوم. ولم يزل امراؤهم وعلماؤهم يأمرون بالأخذ على السنة السفهاء من الخوض فيما شجر بين آل النبي وأصحابه، واظهار

العصبية التي تزحزح الحق عن نصابه، وترجعه على أعقابه، وليس مستندها إلا مغالاة ذوى الجهل، وريما نشأ منها فتنة والفتنة أشد من القتل، فاولئك السادات هم النجوم الذين كان بهم الاقتداء، وبهم كان الاهتداء، وقصاري المسلم في هذا الزمان أن يعتلق منهم سببا، ويأخذ عنهم دينا وأدبا، لايبلغ مد أحدهم ولانصيغه ولو أنفق مثل أحد ذهبا، نعم: لا يغالون في حبهم كحب أهل البدع والصلالة، فذلك الذما أنزل الله به من سلطان ولا اقتصته الرساله.

والحاصل ان مذهبهم فى أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة وأن طريقتهم طريقة السلف التى هى الطريق الاسلام، بل الأحكم، وهى أنهم يقرون آيات الصغات والأحاديث على ظاهرها ويكلون معناها الى الله تعالى كما قال الامام مالك فى الاستواء، ويعتقدون أن الخير والشر كله بمشيئة الله تعالى ولا يكون فى ملكه إلا ماأراد وأن العبد لايقدر على خلق أفعاله بل له كسب يترتب عليه الجزاء، وأن الثواب فضل، والعقاب عدل، ولا يجب على الله بعبده شئ، وأنه يراه المؤمنون فى الآخرة بلا كيف ولا إحاطة.

وانهم في الفروع على مذهب الامام أحمد بن حنبل نصر الله وجهه ولا ينكرون على من قلد أحداً من الائمة الاربعة دون غيرهم لعدم صبط مذهب الغير كالشيعة والزيدية والكرامية ونحوهم. وأنهم لايستحقون مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد يدعيها عليهم غير أنهم في بعض المسائل اذا صبح لهم نص جلى من كتاب أو سنة غير منسوخ ولامخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الائمة الأربعة أخذوا به وتركوا المذهب كإرث الجدة والاخوة فانهم يقدمون الجد بالارث وإن خالف مذهب

الحدابلة. ولايفتشون على (١) أحد من مذهبه؛ ولايعترضون إلا اذا اطلعوا على نص جلى مخالف امذهب أحد الائمة وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر كأمر الصلاة فانهم يأمرون الحنفية والمالكية مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة بالاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الامام الشافعي بالبسملة فلا يأمرون بالاسرار، وشتان بين المسألتين! فاذا قوى الدليل أرشدوهم الى اللص وان خالف المذهب وذلك إنما يكون نادرا. ولا مانع عندهم من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد المطلق، وقد سبق جمع من ائمة المذاهب الاربعة الى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب المئاتزمين لتقليد صاحبه .. ثم إنهم يستعينون على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لديهم (تفسير ابن حرير) ومختصره (لابن كثير) وكذا (البغوي) و(البيضاوي) و(الخازن) و(الحدادي) و(الجلالين)

وعلى فهم الحديث بشروح الائمة المبرزين كالعسقلانى والقسطلانى على البخارى، والنووى على مسلم، والمناوي على الجامع الصغير. ويحرصون على كتب الحديث خصوصاً الامهات الست وشروحها. ويستعينون بسائر كتب المذاهب في سائر الفنون أصولا وفروعاً وقواعد ونحواً وصرفاً وجميع علوم الآلة ولايتلفون من المؤلفات شيئاً أصلا، إلا ما اشتمل على مايوقع الناس في الشرك (كروض الرياحين) أو يحصل بسببه خلل في العقائد على أنهم لايفحصون عن مثل ذلك إلا إذا تظاهر به صاحبه معانداً. وما اتفق عليه بعض البدو في إتلاف بعض الكتب إنما صدر منه لجهله. وقد زُجر هو وغيره عن مثل ذلك.

<sup>(</sup>١) المسراب ارلايفتشون عن أحدا ـ

ولايرون سبى العرب ولم يفعلوه ولم يقاتلوا غيرهم ولم يروا قتل النساء والاطفال وأما مايكذب عليهم سرأ للحق، وتلبيساً على الخلق، بأنهم يفسرون القرآن برأيهم ويأخذون من الحديث ماوافق فهمهم من دون مراجعة شرح والمعول على شيخ وأنهم بضعون من رتبة النبي الله وأنه ليس له شفاعة وأن زيارته غير مندوبة وأنهم لايعتمدون أقوال العلماء وأنهم يتلفون مؤلفات أهل المذاهب لكون الحق والباطل فيها وأنهم مجسمة، وأنهم يكفرون الناس على الاطلاق من بعد الستمائة الى هذا الزمان إلا من كان على ماهم عليه، وأنهم لا يقبلون بيعه أحد الا اذا أقر عليه أنه كان مشركا وأن أبويه ماتا على الشرك بالله وأنهم ينهون عن الصلاة على ألنبي الله وأنهم ينهون عن الصلاة على ألنبي الله وأنهم يحرمون زيارة القبور المشروعة مطلقا، وأنهم لايرون حقاً لأهل البيت، وأنهم يجبرونهم على تزويج غير الكف، لهم - إلى غير ذلك من الافتراءات؛ فكل ذلك زور عليهم وبهنان وكذب محض من خصومهم أهل البدع والصلال، بل أقوالهم وأفعالهم وكتبهم على خلاف ذلك كله. فمن روى عنهم شيئاً من ذلك أو نسبه اليهم فقد كذب عليهم وافترى، ومن شاهد حالهم وحضر مجالسهم وتحقق ماعددهم علم قطعآ أن جميع ذلك وضعه عليهم، وافتراه أعداه الدين، وأخوان الشياطين، تنفيراً للناس عن الأذعان لاخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص الله على أنه لايخفره وإنه يغفر مادون ذلك لمن يشاء. فانهم يعتقدون أن من فعل أنواعاً من الكبائر كالقتل للمسلم بغير حق والزنى والربا وشرب الخمر وتكرر مده ذلك لايخرج بفعل ذلك عن دائرة الاسلام، ولايخلد في دار الانتقام، إذا مات موحداً لله تعالى في جميع أنواع العبادة ... والذي اعتقدوه في رتبة اللبي على أن رتبته أعلى مراتب المخلوقين على الاطلاق، وأنه حي في قبره حياة مستقرة أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في

التنزيل، إذ هو عليه أفضل منهم بلا ريب. وأنه يسمع سلام من يسلم عليه، وأنه تسن زيارته غير أنه لاتشد الرحال إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه، وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس، ومن أنفق أنفس أوقاته بالصلاة عليه الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين وكفي همه وغمه كما جاء في الحديث. وانهم لاينكرون كرامات الأولياء ويعترفون لهم بالحق، وأنهم على هدى من ربهم مهما ساروا على الطريقة الشرعية، والقوانين المرعيه، غير أنهم لايستحقون شيئاً من أنواع العباده لا حال الحياة ولابعد الممات. بل يطلبون من أحدهم الدعاء في حال الحياة بل ومن كل مسلم فقد جاء في الحديث ودعاء المرء مستجاب لأخيه، ويثبتون الشفاعة للنبي الله يوم القيامة حيثما ورد وكذا سائر الأنبياء والملائكة والاولياء والأطفال حيثما ورد أيضاً. ويسألونها من الله تعالى المالك لها والآذن فيها لمن شاء من الموحدين الذين هم أسعد الناس بها كما ورد فانهم يقولون متضرعين الى الله تعالى : اللهم شفع نبينا محمداً عليه فينا يوم القيامة أو عيادك الصالحين أو ملائكتك ونحو ذلك. ولايلزم أن يكونوا مجسمة وإن قالوا بالجهة كما ورد الحديث بها. ويقولون فيمن مات تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولاتسألون عما كانوا يعملون. ولايقولون بكفر من صبحت ديانته واشتهر صلاحه وعلمه وورعه وزهده وحسنت سيرته وبالغ في نصح الأمة وان كان مخطئاً في هذه المسألة أو غيرها (كابن حجر الهيتمي المكي) رحمة الله، فانهم يعملون كلامه في (الدر المنظم) ولاينكرون سعة علمه، ولهذا يعتبرون مابقي من كتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها ويعتمدون على نقله .

هذا ماهم عليه. وقد كتبوا في ذلك عدة رسائل خاطبوا بها من له عقل

وعلم وهو متصف بالانصاف، خال من الميل الى التعصب والاعتساف؛ ينظر مايقال، لا الى من قال.

وأما من شأنه لزوم مألوفه وعادته سواء كان حقاً أو غير حق مقلداً فهو ممن قال دإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال، لا الرجال بالحق، فلا يخاطب هذا وأمثاله فجنود التوحيد بحمد الله منصورة، وراياتهم بالسعد والاقبال منشورة.

وماكتبناه في هذا الحاصل هو مضمون رسالة كتبها أحد فضلاء علماء نجد وهو الشيخ (عبد الله بن العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) عليهم الرحمة، وقد قربت عدد دخول الأمير (محمود بن سعود) في (الحرمين) الشريفين بمحضر علماء المذاهب الاربعة وبمسمع منهم، فمن الواجب على طالب معرفة الحق وإدراك الحقائق أن لايبادر بالانكار قبل التبصر، ولايحكم على شئ قبل الوقوف على حقيقة الحال، فالخطأ في ذلك عظيم.

فلا تحكم بأول ماتراه فأول طالع فجر كذوب

والقصد بما ذكرناه التنبيه على خطأ من نسب الى القوم ماهم بريئون منه مما يخل بالديانة حتى أساء الظن بقسم عظيم من الأمة العربية وانطوى على بغضهم الذى هو من أعظم أسباب النفاق.

وغالب من أشاع ذلك هم أهل البدع والاهواء الذين اتخذوا دينهم لهوأ ولعبا وكذبوا بأقوالهم وأفعالهم على الدين المبين الذى هو بعيد عنهم بمراحل، وهم الدجالون الجالبون على الاسلام كل عار وإلا فأهل الايمان هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

# ﴿ ذَكُرُ مِنَاظُرِلًا جَرِتَ بِينَ عَرِاقَى وَنَجَدِي ﴿ عَرِيرًا ﴾

هذه مناظرة اتفقت بين عالم عراقى من سكنة بغداد، وبين فاضلا كامل، وعالم عامل؛ من علماء نجد: كتب بها العراقى العالم النجدى فأجاب عنها بما سيأتى:

ولكونها تزيد الحق وضوحاً والواقع بياناً أدرجناها على سبيل التلخيصر والاختصار، لينجلى بها الحق المستور، ويرد بها الباطل، المشهور رجاً. الفوز بثواب ذلك ان شاء الله تعالى.

#### قال العراقي السائل:

لم تكفرون – يا أهل نجد – المسلمين – وعباد الله الصالحين، وتعتقدون ضلالهم، وتبيحون قتالهم، واستبحتم الحرمين الشريفين وجعلتموهما دار حرب. واستحللتم دماء أهلهما وأموالهم، وجعلتم دار مسيلمة الكذاب هى دار الهجرة ودار الايمان مع ماورد فيها من الحديث: أنها مواضع الزلازل والفتن، لما طلب أهل نجد الدعاء لأرضهم. والتكفير، أمر خطير، حتى أن أهل العلم ذكروا أنه لو أفتى مائة عالم إلا واحداً بكلمة كفر صريحة مجمع عليها، وقال عالم واحد بخلاف أولئك بحكم بقول الواحد ويترك قول غيره حقنا للدماء. فلم لاتبصرون في أمور دينكم، ولاتراقبون وقوفكم بين يدى باريكم. وتركتم الناس سالمين من السنتكم وأيديكم.

## قال العالم النجدى المجيب:

أيها العراقي ليس الامركما علمت أنت وأمثالك، بل أنتم في لبس مما

<sup>(</sup>۱) العراقى هو الشيخ داود بن سليمان جرجيس صاحب كتاب (صلح الاخوان) والنجدي: هو العالم الشهير الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، مؤلف كتاب (منهاج التأسيس والتقديس، في كشف شبهات داود بن جرجيس).

نحن عليه، وعسى أن يزول ذلك عنكم إذا صادف ما أكتبه لكم قلوباً سالمة من داء الغباوه. فاقول: أركان الاسلام خمسة: أولها الشهادتان. ثم الأركان الاربعة، فالاربعة إذا أقر بها أحد وتركها تهاونا فنحن – وإن قاتلااه على فعلها – فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفلوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. ولا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. وأيضاً نكفره بعد التعريف اذا عرف وأنكر. فنقول أعداؤنا معنا على أنواع:

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهره للناس وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهي عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم يلتفت الى التوحيد ولاتعلمه ولادخل فيه لاترك الشرك؛ فهذا كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه وعرف دين الشرك فلم يتبعه وعرف دين الشرك فلم يتركه مع أنه لايبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولايمدح الشرك ولايزينه للناس.

النوع الثانى: فى عرف ذلك كله ولكنه تبين فى سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين فى مدح من عبد غير الله وغالى فى أوليائه وفصلهم على من وحد الله وترك الشرك؛ فهذا أعظم من الاول وفيه قوله تعالى ﴿ فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين ﴾ وهو ممن قال الله فيه ﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ﴾.

الدوع المالث: من عرف التوحيد واتبعه وعرف الشرك وتركه ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقى على الشرك فهذا أيضا كافر فيه قول الله تعالى ﴿ ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ .

النوع الرابع: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد، واتباع أهل الشرك، وساعون فى قتالهم ويتعذر عليه ترك وطنه ويشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه فهذا أيضا كافر فانهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولايمكنه الصيام الا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولايمكنه ترك ذلك الا بمخالفتهم فعل. وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يرون بذلك قطع دين وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يرون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله تعالى فيه استجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة أركسوا فيهاه.

هؤلاء الذين نكفرهم لاغيرا وأما القول بأنا نكفر الناس عموماً ونوجب الهجرة الينا على من قدر على إظهار دينه، وأنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الكذب والبهتان الذى يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، وإذا كنا لانكفر من عبد القبور من العوام لاجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذ لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل مسحانك هذا بهتان عظيما

فقد ذكرنا لك أيها السائل مايكشف عنك غطاءك لو كان لك بصر ثاقب وفكر سديد وفطئة كافية تأخذ بيدك من أوهام الحيرة وظلمات الوساوس والله ولى التوفيق.

وأما ماذكره السائل من (استباحة الحرمين الشريفين) فاعلم أيها السائل الفاضل أن هذا من الكذب والبهت البين انما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لم يقع فيهما قتال بحمد الله فضلا عن الاستباحة وإنما دخلهما المسلمون في حال أمن وصلح وانقياد من شريف مكة ورؤساء المدينة وجلس المشايخ منا بالحرمين الشريفين للتعليم

والتدريس وكتبت الرسائل في بيان التوحيد والتنزيه والتقديس حتى جاءت العساكر فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا.

وأما الأموال التي أخذت من الحجرة الشريفة فلم تؤخذ ولم تصرف إلا يفتاوى أهل العلم من سكان المدينة ووضع خطوطهم بذلك. وحاصل ماكتب: ان هذه الأموال وضعت توسعه لأهل المدينة وصدقة على جيران رسول الله والمحللة وأرصدت لحاجتهم وأعدّت لفاقتهم ولاحاجة برسول الله المحللة وأرصدت لحاجتهم وأعدّت لفاقتهم ولاحاجة برسول الله وقد النيها وإلى اكتنازها وإدخارها في حال حياته، فضلا عن حال مماته، وقد تقطعت أسباب أهل المدينة ومرتباتهم بعنع الحاج في تلك السنة فأخرجت تلك الاموال لما وصفنا من الحال باطلاع وكيل الحرم وغيره من أعيان المدينة وغيرها، وماوقع من خيانة وغلول لاتجوز نسبته إلى أهل العلم والدين أو أنهم راضون أو غير منكرين له، ولا يجوز أن يسمى ماوقع المدينة وكيل الحرمين وكسوة الكعبة الشريفة وتأمين السبل والحج الى بيت الله وزيارة الحرم الشريف النبوى مالا يخفى على منصف عرف الحال، ولم يقصد البهت والصلال!

وأما الاستدلال على صلاح أهلها بشرف تلك البقعة فهو استدلال من غربت عنه أدلة الشرع وقواعده، وغابت عنه عهود الكتاب العزيز ومواعده، وصار من حسبة الغوغاء والعامة. ولا حاجة لنا إلى تعداد من كفر بآيات الله وصادم رسله ورد حججه من أهل الحرمين، ولا الى تعداد من في بلاد الحبشة والهند وبلاد الفراعنة كمصر وبلاد الصابئة كحران وبلاد الفرس المجوسية، من أهل العلم والامامة والفقه والدين. وفضل الحرمين لايشك فيه من له أدنى إلمام بما جاءت به الرسل الكرام ولكن ليست فيه حجة على تحسين حال أهلهما مطلقا؛ وقد قال (سلمان الفارسي)

رضى الله تعالى عنه لأبى الدرداء لما دعاه الى الارض المقدسة ورغبة فيها: إن الأرض لاتقدس أحداً. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها، وهى مصر والشام. فان كان في شرف البقاع حجة ودليل على صلاح أهلها فليكن هنا وبنو اسرائيل في الأرض المقدسة وهم سكان (ايليا) و(المسجد الاقصى) وقد جرى منهم من الكفر والتكذيب وقتل الانبياء مالايخفى على من أنس شيئا من أنوار النبوة والرسالة.

ثم استدلال أهل اليمن على حسن حالهم مطلقا بحديث «الايمان يمان والحكمة يمانية، وحديث «أتاكم أهل اليمن أرق قلوباً، وألين أفئدة، أظهر من الاستدلال بشرف البقاع على عدم ضلال أهلها لأن حديث «الايمان يأرز الى المدينة، يصدق ولو على البعض والأول أدل على العموم، ولو احتج (الأسود العدسي) وأمثاله على حسن حالهم بما تقدم لكانه جوابه جواباً لذا، وقد قال تعالى «وتلك الأيام نداولها بين الناس».

### إيضاح المراد من مواضع الزلازل والغنن:

أيها السائل إنك لمحت الى أن المراد من مواضع الزلازل والفتن هي أرض نجد وبلادها، واتخذت ذلك سهما رميت به من سكن هذه الخطة، ونحن نعذرك في ذلك حيث لم تقف على معنى الحديث، وبعد بيانه نرجو من لطف الله تعالى أن تذعن أنت واضرابك للحق إن كنت من أهل الفهم والانصاف.

أما الحديث فهو قوله على الدعاء «اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمنا. قالوا، وفي نجدنا يارسول الله، فكرر ثلاث مرات يدعو للشام واليمن وهم يقولون: وفي نجدنا. فقال في الرابعة: تلك مواضع الزلازل والفتن، وقد استجيبت دعوته على وحصل من البركات بسبب هذه الدعوة في الشام

واليمن ماهو معروف ومشهور. وهل دونت الدواوين، ووضع العطاء، وجندت الجنود، وارتفعت الرايات والبنود، إلا بعد إسلام أهل اليعن وأهل الشام، وصرف أموالهما في سبيل الله؟ ولكن لايحتج به على صلاح دين أهلهما إلا من عزبت عنه المقائق، وعدم الفهم لأصول الدين فضلا عن الفروع والدقائق، وقد تقدم قوله تعالى «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وجمهور أهل نجد كتميم، وأسد، وطئ، وهوازن، رغطفان، وبدى ذهل بن شيبان؛ صار لهم من الجهاد في سبيل الله، والمقام بالثغور، والمناقب والمآثر، لاسيما في جهاد الفرس والروم، مالا يخفي على من له أدنى إلمام بشئ من العلوم، ولاينكر فضائلهم الا من لم يعرف جهادهم وبلاءهم في تلك المواطن. ولابشك عاقل أنهم أفضل من أهل الامصار قبل استبطان الصحابة وأهل العلم والإيمان. وأما بعد ذلك فالفضل والتفضيل باعتبار الساكن يختلف، وينتقل مع العلم والدين. فأفضل البلاد والقرى في كل وقت وزمان اكثرها علماً، وأعرفها بالسنن والآثار النبوية، وأشر البلاد أقلها علماء وأكثرها جهلا ويدعة وشركا. وأقلها تمسكا بآثار النبرة وماكان عليه السلف الصالح. فالفضل والتفضيل يعتبر بهذا في الأشخاص والسكان، وقد قال تعالى دوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وكما أن المسنات تضاعف في البلد الحرام فكذلك السيئات تضاعف لعظيم حرمته وفضيلته. وقد جاء في فضل بعض أهل نجد كتميم مارواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال وأحب تميما لثلاث سمعتهن من رسول على: قوله لما جاءت صدقاتهم : هذه صدقات قرمي. وقوله في الجاريه التميمية : أعتقها فانها من ولد اسماعيل. وقوله: هم أشد أمتى على الدجال، هذا في المناقب

الخاصة. وأما العامة للعرب فلاشك في عمومها لأهل نجد لأنهم من صميم العرب.

وما ورد في تفضيل القبائل والشعوب أدل واصرح في الفضيلة مما ورد في البقاع والإماكن، في الدلالة على فضل الساكن والقاطن. ومعلوم أن رؤساء عباد القبور الداعين الى دعائها وعبادتها لهم حظ وافر مما يأتي به الدجال. وقد تصدى رجال من تميم وأهل نجد للرد على دجاجلة عباد القبور الدعاة الى تعظيمها مع الله تعالى. وهذا من اعلام نبوته القال أن قلنا إن (ال) في الدجال للجنس لا للعهد، وإن قلنا إنها للعهد - كما هو الظاهر - فالرد على جنس الدجال توطئة وتمهيد لجهاده ورد باطله، فتأمله فانه نفيس جداً.

وليت غيرك أيها السائل تكلم بهذا الكلام فان بلادك - أعنى العراق - معدن كل محنة وبلية، ولم يزل أهل الاسلام منها في رزية بعد رزية، فأهل حروراء وماجرى منهم على أهل الاسلام لايخفى، وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الاسلام انما خرجت ونبغت بالعراق، والمعتزلة وما قالوه للحسن البصرى وتواتر النقل به، واشتهر من أصولهم الخمسة التي خالفوا بها أهل السنة، ومبتدعة الصوفية الذين يرون الغناء في توحيد الربوبية غاية يسقط بها الامر والنهى؛ أنما نبغوا وظهروا بالبصرة، ثم الرافضة والشيعة وماحصل فيهم من الغلو في أهل البيت، والقول الشنيع في على والأثمة، ومسية أكابر أصحاب رسول الله، كل هذا معروف مستفيض عن أهل بلادك! أفلا يستحيي أهل هذه العظائم من عيب أهل الاسلام ولمزهم بوجود (مسيلمة) في بلادهم؟ أما سمعت مارواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر (رض) أن التبي الله قال ددخل إبليس العراق فقضى فيها حاجته ثم دخل الشام فطردوه ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ

وبسط عبقرية، ؟ والعراق قبل الاسلام هي محل المجوس، وعباد النيران والبقر. فأن قبل طهرت بالفتح والاسلام، قلنا: فما بال اليمامة لاتطهر بما أظهر الله فيها من الاسلام، وشعائره العظام، وجهاد أعداء الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام؟

هذا كله أيها السائل - لو سلمنا أن المراد بنجد في الحديث القطعة الشهيرة مع أن الأمر ليس كما فهمت أنت وأضرابك. بل المراد بنجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراق لأنه يحاذي من جهة الشرق يوضحه أن في بعض طرق هذا لحديث وأشار الى العراق،

قال الخطابى : نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها فهى مشرق أهل المدينة، وأصل نجد ماارتفع من الارض وهو خلاف الغور فانه ما انخفض منها. وقال الداوودى : إن نجداً من ناحية العراق. ذكر هذا الحافظ ابن حجر، ويشهد له ما فى مسلم عن ابن غزوان، سمعت سالم بن عبد الله، سمعت ابن عمر يقول ويا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة! سمعت رسول الله يقول. إن الفتنة تجئ من هاهنا. وأوما بيده الى المشرق، فظهر أن هذا الحديث خاص لأهل العراق لأن الدبي النبي المراد بالاشارة الحسية، وقد جاء صريحاً فى الكبير للطبرانى النص على أنها العراق. وقول ابن عمر، وأهل اللغة، وشهادة الحال؛ كل هذا يعين المراد.

وأما قولك أيها السائل دلو أفتى مائة عالم إلا واحد بكلمة كفر صريحة مجمع عليها وقال عالم بخلاف أولئك يحكم بقول الواحد: الخ، فمما يستوجب الأسف عليك حيث كنت بهذه المنزلة من معرفة دينك! أما علمت أن المحتج به في العقائد والاعمال انما هو الكتاب والسنة والاجماع والقياس؟ فهذا الدليل من أي واحد من الاربعة؟ ومن عرف مافي الدعوي

من العموم والاجماع على خرق الاحماع حمد الله تعالى على السلامة من داء الجهل. ثم هذا العدد المخصوص أهو غاية وحد لايجوز أن يتجاوزه أحد أو هو مبالغة وتهور لايبالي به عند التحقيق والتصور قوم هذا حاصل بحثهم ونهاية إقدامهم؟ وأما قوله على وإدرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فهو ليس مما نحن فيه فان الخلاف ليس من الشبه ولايلتفت اليه إذا خالف الكتاب والسنة أو الاجماع. هذا باتفاق المسلمين لايشكل إلا على الأغبياء. وإطلاق القول بأن الخلاف شبهة يعود على الاسلام بالهد والهدم، والتسجيل على عامة العلماء بالعيب والذم، فقل حكم من الاحكام الاجتهادية إلا وفيه خلاف. ومن المعلوم أنه جاء الخبر الدبنوي أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة وتختلف في دينها. والعلماء مجمعون على القول بهذا وأنه لايلتفت الى كل خلاف لاسيما ما خالف النصوص والاجماع، وأفتوا بهذا في مسائل لانحصى في أصول الدين وفروعه. فلوكان وجود الخلاف من الشبه لحكمنا بضلالتهم في ذلك كله وهم مجمعون على عكس ماقال السائل. ولو أفتى ألوف بما يخالف النصوص فهم في جانب النص والحجة ولومع واحد من الالوف. قال الفضيل بن عياض رحمة الله: لاتستوحش من الطريق لقلة السالكين، ولاتغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه وأدل قوله تعالى دوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فبطل الاحتجاج بالاكثر في الأصول والفروع. وما أحسن ماقيل:

> وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر قال السائل:

يا أهل نجد ألم تعلموا أن من كفر المسلمين هو من جملة المارقين؟ فما بالكم اقتديتم بالخوارج، وسلكتم تلك المسالك والمناهج. ووافقتم مذهبهم الباطل، واعتقادهم العاطل. حيث قال أولئك الاحكم الاالله، وقلتم الايعبد

إلا الله، وكل من الكلمتين حق أريد بهما باطل وبصليل الامة المحمدية؟ قال المجيب:

أيها السائل! لو عرفت حقيقة الحال، لما صدر منك هذا المقال، فأين أهل الاسلام والتوحيد الذين يكفرون من عبد الانبياء، والأولياء والصالحين ودعاهم مع الله؛ من الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة والايمان؟

وكأن عبده القبور عندك أهل سنة وجماعة! ليس الامر كما ظننت، لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة.

ولابد من الكلام على حقيقة مذهب الخوارج ومبدأ أمرهم، والكلام على مذهب عباد القبور وماهم عليه، وبيان حال الشيخ محمد رحمه الله، وتقرير مذهبه وماهو عليه في المعتقد الذي دعا الناس اليه ليعلم الواقف على مانقرره حقيقة المذاهب، وحاصل العقائد فيما وقعت فيه الخصومة.

## مذهب الخوارج ومبدأ أمرهم:

إعلم أنه لما اشد القتال (يوم صفين) قال عمرو بن العاص لمعاوية بن أبى سفيان : هل لك في أمر أعرضه عليك لايزيدنا (لا اجتماعاً، ولايزيدهم الا فرقة ؟ قال : نعم! قال : نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها هذا حكم بيئنا ويينكم. فان أبى بعضهم أن يقيلها رأيت فيهم من يقول ينبغى لنا أن نقبلها فتكون فرقة فيهم، فان قبلوا رفعت القتال عنا الى اجل! فرفعوا المصاحف فتكون فرقة فيهم، فان قبلوا رفعت القتال عنا الى اجل! فرفعوا المصاحف بالرماح، وقالوا : هذا كتاب الله عز وجل بيئنا وبيئكم! من تغور الشام بعد أهله؟ من لثغور العراق بعد أهله؟ فلما رآها الناس قالوا : نجيب إلى كتاب الله. فقال لهم على : عباد الله! امضوا على حقكم وصدقكم فانهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرءان! أنا أعلم بهم منكم، والله مارفعوها إلا خديعة ووهنا ومكيدة! قالوا : لا يسعنا أن ندعى الى كتاب الله فنأبى أن نقبله. فقال لهم على [ فانى ] إنما اقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب فانهم قد عصوا الله ونسوا

عهده [ونبذوا كتابه] فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي في عصابة من القرى: ياعلى! أجب الى كتاب الله عز وجل إذا دعيت اليه، وإلا دفعناك برمتك الى القوم، أو نفعل بك مافعلنا بابن عفان. فلم يزالوا به حتى نهى الناس عن القتال، ووقع السباب بينهم وبين الاشتر وغيره ممن يرى عدم التحكيم. فقال الناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبيدهم حكما. فجاء الاشعث بن قيس الى على فقال : إن الناس قد رضوا بما دعوهم البه من حكم القرآن إن شئت أتيت معاوية. قال على : إئته. فأتاه فسأله : لأي شئ رفعوا المصاحف؟ قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ماامر الله به في كتابه، تبعثون رجلا ترضون به ونبعث رجلا نرضى به فنأخذ عليهما أن يعملا بما فيه كتاب الله لايعدوانه(١). فعاد الى على فأخبره، فقال الناس: قد رضينا، [ف] قال أهل الشام: رضينا عمروبن العاص، وقال الاشعث وأولئك القوم الذين صاروا خوارج: رضينا بأبي موسى الأشعرى، فراودهم (على) على غيره وأراد ابن عباس. آف. قالوا: والله ما نبالي أنت كنت حكمها ام ابن عباس ولانرضي إلا رجلا [هو] منك ومن معاوية سواء! وألحوا في ذلك وأبوا غير أبي موسى، فوافقهم على كرها، وكتب كتاب التحكيم فلما قرئ على الناس سمعه عروه بن أمية(٢) أخو أبى بلال [ف] قال: تحكمون في أمر الله الرجال، لاحكم الا الله! وشد بسيفه فضرب دابة من قرأ الكتاب.

<sup>(</sup>١) في الاصل الايعدون عداء.

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل وفي تلبيس ابليس لابن الجوزى (ص ٩٦) ،اذينة، وكلاهما تحريف والصواب ،أدية، وهي جدة له جاهلية كما في كامل العبرد (ج ٢ ص ١٢١ و ١٢٨ - طبعة التقدم العلمية) . وفي تاريخ ابن الاثير (ج ٣ ص ٢٢٠ - طبعة بولاق) . هي أمة وهو أحد من اشتهر بالنسبة لغير أبيه، وأبوه حدير أحد بني ربيعة بن حنظلة بن مالك ين زيد مناة بن تميم ووهم صاحب اللسان في مادة (أدو) فقال ، وأدية أبو مرداس الحروري، والصواب ماحققناه ومرداس هو أبو بلال أخو عروة.

وكان ذلك أول ماظهرت الحرورية الخوارج، وفشت العداوة بينهم وبين عسكر على، وقطعوا الطريق في إيابهم بالتشاتم والتضارب بالسياط. تقول الخوارج يا أعداء الله داهنتم في دين الله. ويقول الآخرون: فارقتم امامنا وفرقتم جماعتنا ولم يزالوا كذلك حتى قدموا العراق، فقال بعض الناس من المختلفين: ما صنع على شيئاً [ذهب] ثم انصرف بغير شئ، فسمعها على، فقال: وجوه قوم مارأوا الشام ثم أنشد:

أخوك الذي إن أجرصتك ملمة من الدهر لم يبرح لبئك واجما وليس أخوك بالذي إن تشعبت عليك الامور ظل يلحاك لائما(۱) فلما دخل الكوفة دخلت الخوارج الى حروراء فنزل بها اثنا عشر ألفا على ماذكره ابن جرير – ونادى مناديهم: إن أمير القتال شبث(۲) بن ربعى التميمي، وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء(۲) اليشكري، والأمر شورى بعد الفتح، والبيعة لله عز وجل، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

فلما سمع على ذاك وأصحابه قامت اليه الشيعة فقالوا له: في أعناقنا بيعة ثانية نحن أولياء ومن واليت، وأعداء من عاديت، قالت لهم الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشام الى الكفر كفرسى رهان: أهل الشام بايعوا معاوية على ما أحب، وأنتم بايعتم علياً على أنكم أولياء من وإلى وأعداء من عادى! (يريدون أن البيعة لاتكون الاعلى كتاب الله وسنة رسوله والله الطاعة لمه تعالى) فقال لهم زياد بن النضر(): والله مابسط على يده فبايعناه قط الاعلى كتاب الله وسنه رسوله، ولكنكم لما خالفتموه جاءت فبايعناه قط الاعلى كتاب الله وسنه رسوله، ولكنكم لما خالفتموه جاءت الاغانى في روايته في بلوغ الارب وغيره الى المرقش الاصغر، ولم يذكرهما صاحب الاغانى في روايته ...

<sup>(</sup>Y) في الاصل دشيت: -

<sup>(</sup>٣) في الاصل وكواه وفيما يأتي والكوى، والتصحيح من الكامل للمبرد.

<sup>(</sup>٤) في الاصل والنظرو -

شيعته فقالوا: نحن أولياء من واليت، وأعداء من عاديت، ونحن كذلك، وهو(١) على الحق والهدى ومن خالفه صنال مصل! وبعث على (كرم الله وجهه) عبد الله بن عباس الى الخوارج أوقال له لاتعجل الى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك فخرج اليهم فأقبلوا يكلمونه فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال تعالى دفابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، الآية، فكيف بأمة محمد علي الفيا قالوا له ماجعل الله حكمه الى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو اليهم، وماحكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا فيه [حكم] في الزاني مائة جلدة، وفي السارق القطع؛ فليس للعباد أن ينظروا في هذا. قال ابن عباس : فأن الله تعالى يقول ويحكم به ذوا عدل منكم، قالوا [أو] نجعل الحكم في الصيد والحرث، وبين المرأة وزوجها، كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا له: أعدل عندك عمروبن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فان كان عدلا فلسنا بعدول! وقد حكمتم في أمر الله الرجال، قد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يرجعوا، وقد كتبتم بينكم وبينهم كتاباً، وجعلتم بينكم وبينهم الموادعة. وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية، فجاء على وابن عباس يخاصمهم فقال إنى نهيتك عن كلامهم حتى آتيك اثم تكلم رضى الله تعالى عنه فقال: اللهم هذا مقام من يفلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة. وقال لهم : من زعيمكم؟ قالوا : ابن الكواء، فقال : فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتك (٢) يوم صفين. قال: أشهدكم الله (٢) ا أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف، وملتم بجنبهم(٤)، وقلت لكم إنى أعلم بالقوم منكم، إنهم ليسوا

<sup>(</sup>١) في الاصل دوهم،

<sup>(</sup>٢) في نسخة المؤلف: حكم دمنك، والتصحيح من ابن الاثير.

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير: «أنشدكم الله». (٤) في ابن الأثير: «وقلتم نجيبهم».

بأصحاب دين؟ وذكرهم مقالته. ثم قال: وقد اشترطتم(١) على الحكمين أن يحييا ما أحيا القراءن، ويميتا ما أمات القرءان، فان حكما بحكم القراءن فليس لذا أن نخالف(٢) وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. قالوا: فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ قال: إنا اسنا حكمنا الرجال، إنما حكمنا القرءان، إنما هو خط مسطور بين دفتين [لاينطق] وإنما يتكلم به الرجال قالوا: فخبرنا عن الاجل لم جعلته(٣) بينكم؟ قال ليعلم الجاهل، ويثبت العالم، ولعل الله عز وجل يصلح في هذه الهدنة هذه الامة. فادخلوا مصر كم رحمكم الله فدخلوا من عند آخرهم ..

فلما جاء الاجل؛ وأراد على أن يبعث أبا موسى للحكومة؛ أتاه رجلان من الخوارج: زرعة بن المرح(٤) الطائى، وحرقوص بن زهير السعدي، وقالا له: لا حكم إلا الله [فقال علي: لاحكم إلا الله]. فقالا له: تب من خطيئتك، وارجع عن قصيتك، وأخرج بنا الى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربّنا. فقال علي: قد أردتكم على ذلك فعصيتمونى [و] قد كتبنا بيننا وبين القوم كتاباً، وشرطنا شروطاً، وأعطينا عهوداً، وقد قال الله تعالى ، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، . فقال حرقوص: ذلك ذنب ينبغى أن تتوب منه؛ [ف] قال على: ماهو ذنب ولكنه عجز من الرأي وقد نهيتكم عنه . [ف] قال زرعة: ياعلي ! لئن لم تدع تحكيم الرجال(٥) لأقاتلنك أطلب وجه الله . فقال له علي : بؤساً لك ما أشقاك! كأني بك قبيلا تسفى عليك الرياح . قال: وددت لو كان ذلك . وخرجا من عنده يقولان : لاحكم إلا لله . وخطب

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير: اشترطت.

<sup>(</sup>٢) في الاصل انخالفه . (٣) في الاصل الجعلته .

<sup>(</sup>٤) في ابن الاثير والبرج، وفي ابن خلدون والبرج، ولعل الصواب مافي ابن الأثير.

<sup>(</sup>٥) في الاصل الن حكمتم الرجال، .

علي ذات يوم فقالوها في جوانب المسجد، فقال علي : الله أكبر! كلمة حق أريد بها باطل. فوثب يزيد بن عاصم المحاربى فقال : الحمد لله غير مودّع ربّنا، ولامستغن عنه، اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنيئة في ديننا، فان اعطاء الدنيئة في الدين إدهان في أمر الله وذل راجع بأهله [إلى سخط الله]. ياعلي أبالقتل تخوفنا ؟ أما والله إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات! ثم لتعلم أيّنا أولى بها صليّا!

وخطب علي يوماً آخر فقال رجال في المسجد الاحكم إلا بالله يريدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم! فقال علي : الله أكبر! كلعة حق أريد بها باطل، أما إن لكم علينا ثلاثاً ماصحبتمونا : لانمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولانمنعكم الفئ مادامت أيديكم مع أيدينا، ولانقاتلكم حتى تبدأونا، وإنا ننتظر فيكم أمر الله. ثم عاد الى مكانه من الخطبة.

ثم أن الخوارج لقى بعضهم بعضاً واجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم وزهدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ثم قال : أخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها الى بعض كهوف الجبال أو التى بعض هذه المدائن، منكرين لهذه البدع المضلة. فقال حرقوص بن زهير(۱) إن المتاع في هذه الدنيا قليل وإن الفراق لها وشيك فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولاتلفتنكم(۲) عن طلب الحق، وانكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة بن سنان الاسدى : ياقوم إن الرأى مارأيتم [ف] ولوا أمركم رجلا منكم فإنه لابد لكم من عماد، وسناد، وراية تحفون بها وترجعون اليها، فعرضوا ولايتهم على زيد بن حصين الطائى فأبى، وعلى حرقوص بن زهير فأبى، وعلى حمزة بن سنان وشرح بن أوفى العبسي فأبيا، ثم عرضوها على عبد

<sup>(</sup>١) في الاصل وزهيمان، وهو تحريف. (٢) في الاصل وولا يكفلكم،

الله بن وهب فقال: هاتوها أما والله لا آخذها رغبة في الدنيا، ولا أدعها فرارا(۱) من الموت. فبايعوه لعشر خلون من شوال فكان بقال له ذو الثقدات (٢) - فاجتمعوا في مدزل شريح بن أوفي العبسي فقال ابن وهب: اشخصوا بنا الى بلدة نجتمع فيها وننفذ حكم الله فانكم أهل الحق. قال شريح: نخرج الى المدائن فننزلها، ونأخذ بأبوابها، ونخرج منها سكانها، ونبعث الى اخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. فقال زيد بن حصين : ' إنكم إن خرجتم مجتمعين تبعوكم ولكن اخرجوا وحداناً ومستخفين! فأما المدائن فان بها من يمنعكم ولاتسيروا حتى تنزلوا بجسر النهروان وتكلموا إخوانكم من أهل البصرة، قالوا: هذا الرأي، فكتب عبد الله بن وهب الى من بالبصرة ليعلمهم ما اجتمعوا عليه وبحثهم على اللحاق، فأجابوه. فلما خرجوا صمار شربح بن أوفى العبسي يتلو قوله تعالى دفخرج منها خائفا يترقب، وخرج معهم طرفة ابن عدى الى عامل على بالمدينة يحذره فحذر وصنبط الأبواب، واستخلف عليها المختار بن أبي عبيد وخرج بالخليل في طلبهم(٣) فأخبر به ابن وهب فسار على بغداد ولحقه ابن مسعود أمير المدائن بالكرخ في خمسمائة فارس فانصرف اليه ابن وهب الخارجي في

<sup>(</sup>١) لعل الأولى ، فرقاء أي خرفا - كما في ابن الاثير.

<sup>(</sup>Y) في الاصل ذو النقبات.

<sup>(</sup>٣) كذا بالاصل والذى فى ابن الاثير (ج٣ ص ١٤٥ طبعة بولاق) هكذا : بوخرج معهم طرفة بن عدي بن حائم الطائي فاتبعه أبوه فلم يقدر عليه فانتهى الى المدائن ثم رجع فلم بلغ ساباط لقيه عبد الله بن وهب الراسبى فى نحو عشرين فارساً فاراد عبد الله قتله فمنعه عمرو ابن مالك التبهانى وبشر بن زيد البولانى وأرسل عدى الى سعد بن مسعود عامل على على المدائن يحذره أمرهم فاخذ أبواب المدائن وخرج فى الخيل واستخلف بها ابن أخيه المختار بن أبى عبيد وسار فى طلبهم الخ الخه.

ثلاثين فارساً فاقتتلوا ساعة، وامتنع القوم منهم، فلما جن الليل على ابن وهب عبر دجلة، وصار الى المهروان، ووصل الى أصحابه، وتفلت رجال من أهل الكوفة يريدون الخوارج فردهم أهلوهم. ولما خرجت الخوارج من الكوفة عاد أصحاب علي وشيعته اليه فقالوا: نحن أولياء من واليت، وأعداء من عاديت، فشرط لهم سنة رسول الله وعمرا قال على: ويلك لو أن أبا الخثعمى فقال: أبايع على سنة أبى بكر وعمرا قال على: ويلك لو أن أبا بكر وعمر بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكونا على بين من الحق. فبايعه ونظراليه على فقال: أما والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقتلت وكأني بك قائد : ما المهروان مع الخوارج.

وأما خوارج البصرة فانهم اجتمعوا في خمسمائة رجل، وجعلوا عليهم مسعر ابن فدكى التميمى وعلم بهم ابن عباس فأتبعهم أبا الأسود الدؤلى ولحقهم بالجسر الأكبر فتوافقوا حتى حجز دونهم، وأدلج مسعر بأصحابه وسار حتى لحق بابن وهب، فلما انقضي أمر التحكيم وخدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري، وصرّح عمرو بولاية معاويه بعد أن عزل أبو موسى علياً، خدعه عمرو بذلك فهرب أبو موسى الى مكة؛ قام علي في الكوفة فخطبهم وقال في خطبته: -

والحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح، والحدثان الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أما بعد: فإن المعصية تورث الحسرة، وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم فى هذين الرجلين – يعنى أبا موسي وعمرو بن العاص – وفى هذه الحكومة أمرى، وتحلتكم رأيى الوكان لقصير رأي،، ولكن أبيتم إلا ما أردتم فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن(١):

<sup>(</sup>١) هو دريد بن الصمة. والبيت من قطعة له أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة.

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد الا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما، وأحييا ما أمات القرآن، واتبع كل واحد منهما هواه، بغير هدى من الله، فحكما بغير حجة بينه، ولاسنة قاضية، واختلفا في حكمهما، وكلاهما لم يرشد، فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين. فاستعدوا وتأهبوا للمسير الى الشام،

#### وكتب للخوارج:

وهب ومن معهما من الناس، .

أما بعد: فأن هذين الرجلين اللذين ارتضيتما حكمين قد خالفا كتاب الله، واتبعا أهواءهما بغيرهدى من الله، فلم يعملا بالسنة ولم ينفذا للقرآن حكما فبرئ الله منهما ورسوله والمؤمنون. فأذا بلغكم كتابى هذا فأقبلوا الينا فأنا سائرون الى عدونا وعدوكم ونحن على الأمر الأول والذى كنا عليه،.

فكتبوا اليه: «أما بعد فانك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك. فان شهدت على نفسك بالكفر، واستقبلت التوبة، نظرنا فيما بيننا وبينك؛ وإلا فقد نبذناك على سواء، إن الله لايحب الخائدين،

فلما قرأ كتابهم يئس منهم، ورأى أن يدعهم ويمضى بالناس الى قتال أهل الشام. فقام فى الكوفة فندبهم الى الخروج معه، وخرج معه أربعون ألف مقاتل، وسبعة عشر من الابناء، وثمانية آلاف من الموالي والعبيد. وأما أهل البصرة فتثاقلوا، ولم يخرج [منهم] إلا ثلاثة آلاف، وبلغ علياً أن الناس يرون قتال الخوارج أهم وأولى. قال لهم على : دعوا هؤلاء، وسيروا الى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين ملوكاً؛ ويتخذوا عباد الله خولاً. فناداه الناس أن سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت.

ثم إن الخوارج استعر أمرهم، وبدأوا بسفك الدماء، وأخذ الأموال. وقتلوا

عبد الله بن خبّاب (١) صاحب رسول الله على : وجدوه سائراً بامرأته على حمار فانتهزوه وأفزعوه . ثم قالوا له : من أنت؟ فأخبرهم .قالوا : حدثنا عن أبيك خباب حديثاً شمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تنفعنا به. فقال : حدثني أبي عن رسول الله عليه قال : إنه ستكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسى مؤمنا ويصبح كافراً، ويصبح كافراً ويمسى مؤمناً، قالوا: لهذا سألناك؛ فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثني عليهما خيراً. فقالوا: ماتقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال : إنه كان محقاً في أولها وآخرها. قالوا: فما تقول في على قبل التحكيم وبعده ؟ قال : أقول إنه أعلم بالله منكم، وأشد توقياً على دينه، وأنعذ بصيرة . فقالوا : إنك تتبع الهوي، وتوالى الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ماقتلناها أحداً : فأخذوه وكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلي [متم] فنزاوا تحت نخل مثمر فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فتركها في فيه، وقال له آخر: أخذتها بغير حلها، وبغير ثمن؛ فألقاها. ثم مربهم خدرير فضريه أحدهم بسيفه فقالو له هذا فساد في الأرض، فلقي صاحب الخدرير - وهو من أهل الذمة - فأرضاه . فلما رأى ذلك ابن خباب قال : لبن كنتم صادقين فيما أرى فما على من بأس ما أحدثت في الإسلام حدثاً ولمقد أمنتموني فأضجعوه وذبحوه ا وأقبلوا الى المرأة فقالت : أنا امرأة ألا تتقون الله فبقروا بطنها! وقتلوا ام سنان الصيداوية، وثلاثاً من النساء، فلما بلغ ذلك علياً بعث الجرث بن مرة العبدى يأتيه بالخبر، فلما دنا منهم قتلوه -فألح الناس على على في قتالهم وقالوا: نخشى أن يخلفونا في عيالنا وأموالنا فسر بنا البهم. وكلمه الأشعث بمثل ذلك واجتمع الرأي على حربهم

<sup>(</sup>١) كان في الاصل هذا وفيما ياتي «الحباب» بالالف واللام وبالحاء المهملة، والتصحيح من كامل المبرد وكامل ابن الاثير والاصابة للحافظ العسقلاني وغيرها.

وسار علي بريد قدالهم فلقيه منجم في مسيره فأشار عليه أن يسير في وقت مخصوص وقال: أن سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضرراً شديداً. فخالفه على فسار في الوقت الذي نهاه عنه، فلما وصل إليهم قال: ارفعوا البنا قتلة إخواننا نقتلهم ونترككم فلعل الله يقبل بقلوبكم ويردكم الى خير مما أنتم عليه. فقالوا : كلنا قتلهم، وكلنا مستحيل لدمائهم ودمائكم، وخرج اليهم قيس بن سعد أبن عباده : فقال عباد الله أخرجوا الينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الامر الذي خرجتم منه، وعودوا بنا الى قتال عدونا، فانكم ركبتم عظيما من الامر تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين. فقال له عبد الله بن شجرة السلمى . إن الحق قد أضاء لنا فلسنا متابعيكم أو تأتوبا بمثل عصر. فقال : مانعلم غير صاحبنا فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا لا. قال: نشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوها فأنى لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم. وخطبهم أبو أيوب الانصاري فقال دعباد الله إنا وإياكم على الحال الأرلى التي كنا عليها، ليست بيننا وبينكم فرقة فعلام تقاتلوننا؟، فقالوا: إن تابعناكم اليوم حكمتم غدا. فقال : فاني أنشدكم الله لاتجعلوا فتنة العام مخافة مايأتي في القابل. وأناهم على رضي الله عنه فقال : «أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاج، وصدها عن الحق الهوي، وطمح بها وأصبحت في الخطب العظيم! إنى نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الامة غداً صرعي بأثناء هذا الدهرء وبأهضاب هذا الغائط بغير بينه من ربكم ولا برهان مبين، ألم تعلموا أنى نهيتكم عن الحكومة، ونبأتكم أنها مكيدة، وأن القوم ليسرا بأصحاب دين؟ فعصيتموني فلما فعلتم أخذت على الحكمين، واستوثقت أن يحييا ما أحيا القرءان، ويمينا ما أمات القرءان. فاختلفا وخالفا حكم الكتاب، فنبذنا أمرهما، فنحن على الامر الأول فمن أين أتيتم؟ قالوا: انا حكمنا فلما حكمنا أثمنا وكنا بذلك كافرين، وقد تبنا فان تبت فنحن معك ومنك، فان أبيت فانا منابذوك على سواء. قال علي: أصابكم حاصب، ولا بقى منكم وإبر(١)! أبعد ايمانى برسول الله وهجرتى معه، وجهادى فى سبيل الله؛ أشهد على نفسى بالكفر؟ قد ضللت اذن وما أنا من المهتدين! [ثم انصرف عنهم].

وقيل: كان من كلامه وياهؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فراقى بهذه الحكومة التى أنتم بدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره، وأنبأتكم أن القوم انما طلبوها مكيدة ووهدا، فأبيتم على إباء المخالفين وعندتم عنود النكداء العاصين، حتى صرفت رأيى إلى رأيكم رأى معاشر – والله – اخفاء الهام، سفهاء الأحلام فلم ألت – لأبالكم – هجراً. والله ماحلت عن أموركم، ولا أخفيت شيئاً من هذا الامر عنكم، ولا أوطأتكم عشوة، ولا ارتكبت لكم صراً، وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً، فأجمع رأي ملئكم أن اختاروا رجلين، فأخذنا عليهما أن يحكما بالحق ولايعدواه، فتركا الحق وهما يبصرانه، وكان الجور هواهما، والتقيه دينهما حتى خالفا سبيل الحق(٢)، وأنيا بما لايعرف، فبينوا لنا بم تستحلون قتائنا، والخروج عن جماعتنا، وتضعون سيوفكم على غواتقكم ثم تستحرضون الناس: تضربون رقابهم، إن هذا لهو الخسران عواتقكم ثم تستعرضون الناس: تضربون رقابهم، إن هذا لهو الخسران المبين. والله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها، فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام؟،

فتنادوا أن لاتخاطبوهم ولاتكلموهم، وتهيئوا للقاء الله، الرواح الرواح الى الجنة! فرجع على عنهم.

ثم انهم قصدوا جسر النهر فظن الناس أنهم عبروه فقال على : دلن

<sup>(</sup>١) في الاصل ددايره.

<sup>(</sup>٢) كذا وفي تاريخ ابن الاثير اوكان الجور هواهما، والثقة في أيدينا حين خالفا سبيل الحق.

يعبروه وأن مصارعهم لدون الجسر. والله لايقتلون منكم عشرة، ولايسلم منهم عشره، فتعبأ الفريقان للقتال، فناداهم أبر أبوب فقال : من جاء [تحت] هذه الراية فهو آمن، ومن أنصرف الى الكوفة، أو الى المدائن، وخرج من هذه الجماعة فهو آمن. فانصرف فروة بن نوفل الأشجعي في خمسمائة فارس، وخرجت طائفة أخرى متفرقين فبقى مع عبد الله بن وهب ألف وثمانمائة فزحفوا الى على ويدأوه بالقتال، وتنادوا: الرواح الرواح الى الجنة؛ فاستقبلهم الرماة من جيش على بالنبل والرماح والسيوف، ثم عطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة وعليها أبو أيوب الانصاري، وعلى الرجالة أبو قتادة الأنصاري. فلما عطفت عليهم الخيل والرجان، وتداعي عليهم الناس؛ مالبثوا أن أناموهم فأهلكوا في ساعة واحدة، فكأنما قبل لهم : موتوا، فماتوا. وقتل ابن وهب حرقوص وسائر سراتهم، وفتش على في القتلى والتمس المخدج الذي وصفه اللبي الله في حديث الخوارج فوجده في حفرة على شاطئ الدهر، فنظر الى عضده فاذا لحم مجتمع كثدي المرأة وحلمة عليها شعرات سود، فاذا مدت امتدت حتى تحاذى يده الطولى. فلما رآها قال : والله ماكذبت ولاكذبت والله لولا أن تنكلوا عن العمل لاخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه علي لمن قاتلهم منبصراً في قتالهم، عارفاً للحق الذي نحن عليه. وقال حين مرّبهم وهم صرعى : بؤساً لكم لقد صركم من غركم. قالوا: يا أمير المؤمنين! من غزهم؟ قال: الشيطان، ونفس أمارة بالسوء غرتهم بالأمان، وزينت لهم المعاصى، ونبأتهم أنهم

(هذا) ملخص أمرهم، وقد عرفت شبهتهم التى جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته، ومعاويه وأصحابه، وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة، ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة، وقاتلهم المهلب بن صفرة، وقاتلهم

الحجاج بن يوسف، وقاتلهم قبله ابن الزبير زمن أخيه عبد الله، وشاع عنهم التكفير بالذنوب - يعنى مادون الشرك-.

وبهذا تعرف حقيقة الحال، ويزول الاشكال، الذي نشأت منه الشبهة. وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم في نونيته:

ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر، ما اهتدوا لمعانى

وهذا داء قديم في أهل الشرك والتعطيل من كفرهم بعبادة غير الله، وتعطيل أوصافه، وحقائق أسمائه، قالوا له : أنت مثل الخوارج : يكفرون بالذنوب وتأخذون بظواهر الآيات. ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف بحسب منافاتها لأصل الحكمة المقصودة بإيجاد العالم، وخلق الانس والجن، وبحسب مايترتب عليها من هضم حقوق الربوبية، وتنقص رتبة الآلهية، وقد كفر الله ورسوله تلكة بكثير من جنس الذنوب كالشرك وعبادة الصالحين، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال : قلت بارسول الله أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندأ وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال : ان تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال ان تزانى حليلة جارك. فانزل الله تعالى اوالذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآية. فمن أنكر التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة، ومن فرق بين مافرق الله ورسوله بينه من الذنوب، ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الامة في الفرق بين الذنوب فقد أنصف، ووافق أهل السنة والجماعة. ونحن لم نكفر أحداً بذنب دون الشرك الأكبر الذي جمعت الامة على كفر فاعله إذا قامت عليه الحجة، وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد كما حكاه في الاعلام لابن حجر الشافعي. ذكر طرف من معتقد المغالين، في القبور والصالحين:

ونذكر لك طرفاً من معتقد هؤلاء، وحقيقة ماهم عليه من الدين، ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمن، إن كان الواقف ممن اختصه الله بالفضل والمن، ولئلا يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم ومحالهم تشفعاً وتوسلا واستظهاراً مع مافي التسمية من الهلاك المتناهي عند من عقل الحقائق.

من ذلك محبتهم مع الله محبة تأله وخصوع ورجاء، ودعاؤهم مع الله في المهمات والملمات. والحوادث التي لايكشفها ولايجيب الدعاء فيها إلا فاطر الأرض والسموات. والعكوف حول أجداثهم، وتقبيل أعتابهم، والتمسح بآثارهم طلباً للغوث واستجابة الدعوات. واظهار الفاقة، وإبداء الفقر والضراعة. واستنزال الغيوث والإمطار وطلب السلامة من شدائد البرارى والبحار. وسؤالهم تزويجهم الأرامل والايامي واللطف بالضعفاء واليتامي، والاعتماد عليهم في المطالب العالية، وتأهيلهم لمغفرة الذنوب والنجاة من الهاوية، وإعطاء تلك المراتب السامية. وجماهيرهم - لما ألفت ذلك طباعهم، وفسرت به فطرهم، وعز عنه امتناعهم - لايكاد يخطر ببال أحدهم مايخطر ببال آحاد المسلمين: من قصد الله تعالى، والإنابة اليه. بل ليس ذلك عندهم الا الولي الغلاني، ومشهد الشيخ فلان. حتى جعلوا الذهاب الى المشاهد عوضاً عن الخروج للاستسقاء، والانابة الى الله تعالى في كشف الشدائد والبلوي. كل هذا رأيناه وسمعناه عنهم. فهل سمعت عن جاهلية العرب مثل هذه الغرائب التي ينتهي عندها العجب!

والكلام مع ذكى القلب، يقظ الذهن، قوى الهمة، العارف بالحقائق، ومن لاترضى نفسه بحضيض التقليد، في أصول الديانات والتوحيد.

وأما ميت القلب، بليد الذهن، وضيع النفس، جامد القريحة. ومن لا تفارق همته التشبث بأذبال التقليد، والتعلق على مايحكى عن فلان وفلان فى معتقد أهل المقابر والتنديد؛ فذاك فاسد الفطرة، معتل المزاج. وخطابه محض عناء ولجاج.

ومن وقف على كتب المتصوفة، ومناقب مشايخهم؛ وقف على ساحل بحر من صلالهم .. وفي حاشية الشيخ البيجوري على السنوسية نقلا عن الدردير عن الشعراني : «إن الله وكل بقبر كل ولي ملكا يقصني حاجة من سأل ذلك الولي، فقف هنا وانظر ما آل اليه إفكهم! فأين هذا من قوله تعالى: «وإذا سألك عبادي عنى فأنى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعانى، ؟ وقوله : «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية، ؟ وقوله : «فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، ؟ وقوله : «وقاله : «وقال ربكم فارغب، ؟ وقوله : «وقال ربكم المضطر إذا دعاه، ؟ وقوله : «وقال ربكم ادعونى أستجب المصطر إذا دعاه، ؟ وقوله : «وقال ربكم ادعونى أستجب الكم، ؟

وأي حجة في هذا الذي قاله الشعراني لو كانوا يعلمون ولكن القوم أصابهم داء الامم قبلهم فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون! ومن هذا الجنس ماذكره الشعراني في ترجمة شمس الدين الحنفي انه قال في مرض موته دمن كانت له حاجة فليأت قبري ويطلب أن أقضيها له فانما بيني وبينه ذراع من تراب، وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل، !!!

وباب تصرف المشايخ والأولياء قد اتسع حتى سلكه جمهور من يدعي الاسلام من أهل البسيطة وخرقه اقد هلك في بحاره أكثر من سكن الغبراء، وأظلته المحيطة، حتى نسي القصد الاول من التشفع والوساطة، فلا يعرج عليه عندهم إلا من نسى عهود الحمى. فعاد الأمر الى الشرك في توحيد الربوبية والتدبير والتأثير، ولم يبلغ شرك الجاهلية الاولى الى هذه الغاية بل ذكر الله عز وجل أنهم يعترفون له بتوحيد الربوبية ويقرون به، واذلك احتج عليهم في غير موضع من كتابه بما أقروا به من الربوبية، والتدبير على ما أنكره من الآلهية.

ومن ذلك - وهو من عجيب أمرهم - ماذكره حسين بن محمد النعيمى اليمنى في بعض رسائله وأن امرأة كف بصرها فنادت وليها: أما الله فقد صدع ماترى ولم يبق الاحبك، (١). انتهى.

وروي: أن بعض المغاربة قدموا مصر يريدون الحج فذهبوا الى الضريح المنسوب الى الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، فاستقبلوا القبر، وأحرموا، ووقفوا وركعوا، وسجدوا لصاحب القبر، حتى أنكر عليه سدنة المشهد وبعض الحاضرين، فقالوا: هذا محبة في سيدنا الحسين، وكثير من علماء مصر يقول: لايدق وتدفى القاهرة إلا بإذن السيد أحمد البدوي.

وقد اشتهر مايقع من السجود على أعتاب المشهد، وقصد التبرك مع مافيه لا يمنع حقيقة العبادة الصورية.

ومن المعروف عنهم شراء الولدان من الولي بشئ معين يبقى رسما جاريا يؤدى كل عام، وإن كانت امرأة فمهرها أو نصف مهرها لانها مشتراة منه دولا يمانع هذا الامكابر في الحسيات، وإن فقد بعض أنواعه في بعض البلاد فكم له من نظائرا

وهذا أشد وأشنع مما ذكر - جل ذكره - عن جاهلية المعرب بقوله وجعلوا الله مما ذراً من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، الآية.

وكذلك جعل السوائب باسم الولي: لا يحمل عليها، ولا تذبح وسوق الهدايا والقرابين الى مشاهد الأولياء، وذبحها حبا للشيخ وتقرباً اليه وهذا وإن ذكر اسم الله عليه، فهو أشد تحريماً مما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله فان الشرك في العبادة أكبر من الشرك بالاستعانة. – ومن ذلك ترك الاشجار والكلا والعشب إذا كان يقرب المشهد، وجعله من ماله.

<sup>(</sup>١) في الاصبل احسيك،

ومنها الحج الى المشاهد فى أوقات مخصوصة مضاهاة لبيت الله فيطوفون حول الضريح ويستغيثون، ويهدون لصاحب القبر ويذبحون، وبعض مشايخهم يأمر الزائر بحلق رأسه إذا فرغ من الزيارة، وقد صنف بعض غلاتهم كتاباً سماه (حج المشاهد).

ومنها التعريف في بعض البلاد عند من يعتقدونه من أهل القبور فيصلون عشية عرفة عند القبر خاضعين سائلين. والعراق فيه من ذلك الحظ الأكبر والنصيب الاوفى؛ بل فيه البحر الذي لاساحل له، والمهامة التي لاينجو سالكها ولايكاد، ومن نحوه عرف الكفر، وظهر الشرك والفساد، التي لاينجو سالكها ولايكاد، ومن نحوه عرف الكفر، وظهر الشرك والفساد، كما يعرف ذلك من له إلمام بالتواريخ، ومبدإ الحوادث في الدين. ومن شاهد مايقع منهم عند مشهد علي والحسين وموسى الكاظم ومحمد الجواد (رضى الله عنهم) عند رافضتهم، والشيخ عبد القادر والحسن البصرى والزبير وأمثالهم (رضى الله عنهم) عند سنتهم : من العبادات وطلب والزبير وأمثالهم (رضى الله عنهم) عند سنتهم : من العبادات وطلب والنبير وأمثالهم (رضى الله عنهم) عند سنتهم ، من العبادات وطلب النبير وأنهم في غاية من الكفر والشرك ماوصل اليها من قبلهم ممن وأضلهم، وأنهم في غاية من الكفر والشرك ماوصل اليها من قبلهم ممن الضلالات حتى يعيد وحده، فتسلم الوجوه له، وتعود البيضاء كما كانت اليها كنهارها.

ومن ذلك - وإن كان يعلم مما تقدم - إتخاذها أعياداً أو مواسم مضاهاة لما شرعه الله ورسوله من الأعياد المكانية والزمانية، ومنها مايقع ويجرى في هذه الاجتماعات من الفجور والفواحش، وترك الصلوات، وفعل الخلاعات، التي هي في الحقيقة خلع لربقة الدين والتكليف، ومشابهة لما يقع في أعياد النصاري والصابئة والافرنج ببلاد فرانسا وغيرها من الفجور والطبول والزمور والخمور، وبالجملة فما أحدثه عباد القبور يعز حصره واستيفاؤه.

#### سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

ونقص عليك شيئاً من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونذكر طرفاً من أخباره وأحواله، ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره، فلا يروج عليه تشديع من استحوذ عليه الشيطان وأغواه، وبالغ في كفره واستهواه: فنقول: -

قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصدفاته المسموعة المقروءة عليه، وماثبت بخطه، وعرف واشتهر من أمره ودعوته، وماعليه الفصلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته، انه على ماكان عليه السلف الصالح، وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله، وإثبات صفات كماله، ونعوت جلاله، التي نطق بها الكتاب العزيز، وصحت بها الاخبار النبوية، وتلقتها أصحاب رسول الله ملله القبول والتسليم: يثبتونها، ويؤمنون بها، ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولاتعطيل، ومن غير تكبيف ولاتمثيل. وقد درج على هذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل العلم والايمان، وسلف الأمة وأثمتها، كسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وطلحة بن عبيد الله، وسليمان بن يسار وأمثالهم. ومن الطبقة الثانية : كمجاهد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وابن سيرين، وعامر الشعبي، وجدادة بن أبي أمية، وحسان بن عطية وأمثالهم. ومن الطبقة الثالثة : على بن الحسين، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن مسلم الزهري، ومالك بن أنس، وابن أبى ذئب، وابن الماجشون، وكحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، والفضيل بن عياض، وعبد الله بن المبارك، وأبى حنيفة النعمان ابن ثابت، ومحمد بن ادريس، واسحاق بن ابراهيم، وأحمد بن حنبل، ومحمد ابن اسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج القشيري، واخوانهم وأمثالهم ونظرائهم من أهل الفقه والاثر في كل مصر وعصر.

وأما توحيد العبادة والآلهية فلا خلاف بين أهل الإسلام فيما قاله الشيخ وثبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه؛ يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أصل الإيمان بالله وحده، وهي أفضل شعب الإيمان. وهذا الأصل لابد فيه من العلم والعمل والإقرار باجماع المسلمين، ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لاشريك له، والبراءة من عباده سواه كائناً من كان. وهذا هو الحكمة التي خلفت لها الإنس والجن، وأرسلت لها الرسل، وانزلت بها الكتب. وهي تتضمن كمال الذل والحب، وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم.

وهذا هو دين الإسلام الذي لايقبل الله ديناً غيره لامن الأولين ولا من الآخرين، فان جميع الأنبياء على دين الاسلام هو يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته. قال تعالى «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى «وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه إلا اله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى عن الخليل [عليه السلام] : «إذ قال لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون، وقال تعالى عنه «أفرأيتم ماكنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فانهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال متعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فانهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده، وقال تعالى «واسأل من أرسلنا من والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده، وقال تعالى «واسأل من أرسلنا من فينك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وذكر عن رسله : فبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وذكر عن رسله نوح، وهود، وصالح، وشعيب، وغيرهم «إنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله مالكم من اله غيره، وقال عن أهل الكهف :«إنهم فئنة آمنوا بريهم وزدناهم هدى.

وربطنا على قلوبهم أذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن أفترى على الله كذباء. وقال تعالى وإن الله لايغفر أن يشرك به على موضعين من كتابه وقال تعالى وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الناره.

قال رحمه الله: والشرك المراد بهذه الآيات ونحوها يدخل فيه شرك عباد القبور، وعباد الأنبياء والملائكة والصالحين؛ فان هذا هو شرك جاهلية العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمد الله فانهم كانوا يدعونها، ويلتجئون اليها، ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها لتقريهم الى الله زلفى كما حكى الله ذلك عنهم في مواضع من كتابه كقوله تعالى ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الآية. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى، وقال تعالى وفلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما يفترون،

قال رحمة الله: ومعلوم أن المشركين لم يزعموا أن الأنبياء والاولياء والصالحين والملائكة شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، واستقلوا بشئ من التدبير والتأثير والايجاد ولو في خلق ذرة من الذرات. قال تعالى وولئن سألتم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات صنره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، فهم معترفون بهذا مقرون به لاينازعون فيه، ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت الحجة بما أقروا به من هذه الجمل الخ. ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولاعمل بمقتضاها لايكون به المكلف مسلماً بل هو حجة على ابن

آدم خلافاً لمن زعم أن الإيمان مجرد الاقرار كالكرامية، ومجرد التصديق كالجهمية.

وقد أكذب الله المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة وسجل على كذبهم مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات، قال تعالى وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهدان المنافقين لكاذبون، فأكدوا بلفظ الشهادة، ووان، المؤكدة، واللام والجملة الاسمية، فأكذبهم وأكد تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواء، وزاد التصريح باللقب الشنيع، والعلم البشيع الغظيع؛ وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لابد فيه من الصدق والعمل، ومن شهد أن لا اله إلا الله، وعبد غيره فلا شهادة له؛ وإن صلى وزكى وصام، وأتى بشئ من أعمال الاسلام. قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضاً : وأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن ينخذوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وقال تعالى دومن يدع مع الله المها آخر لابرهان له به فانما حسابه عند ربه، الآية.

والكفر نوعان : مطلق، ومقيد، فالمطلق أن يكفر بجميع ماجاء به الرسول والمقيد أن يكفر ببعض ماجاء به الرسول، حتى أن بعض العلماء كفر من انكر فرعاً مجمعاً عليه كتوريث الجد والأخت وإن صلى وصام، فكيف بمن يدعو الصالحين، ويصرف لهم خالص العبادة ولبتها؟

وهذا مذكور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة بل كفروا ببعض الألفاظ التي تجرى على ألسن بعض الجهال وإن صلى وصام من جرت على لسانه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كفروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع إقرارهم بالشهادتين، والإتيان بالصلاة والصوم والحج فتشبيه عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث مجرد تعمية على العوام وتلبيس لينفق شركهم ويقال باسلامهم وإيمانهم، ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. وأما مسائل القدر والجبر والارجاء والامامة والتشيع ونحو ذلك من المقالات والنحل فهر أيضاً فيها على ماكان عليه السلف الصالح وأثمة الهدي، والدين يبرأ مما قالته القدريه النفاة، والقدرية المجبرة، وماقالته المرجئة، والرافضة، وما عليه غلاة الشيعة والناصبة، يوالى جميع أصحاب رسول الله عليه، ويكف عما شجر بينهم، ويرى أنهم أحق الداس بالعفر عما يصدر منهم، وأقرب الخلق الى مغفرة الله واحسانه لفضائلهم وسوابقهم وجهادهم وماجري على أيديهم من فتح القلوب بالعلم الدافع، والعمل الصالح، وفتح البلاد، ومحو آثار الشرك وعبادة الأوثان والديران والأصنام والكواكب، ونحو ذلك مما عبده جهال الأنام، ويرى أن أفضل الأمة يعدنبيهاء أبوبكر فعمر فعثمان فعلي رضى الله عدهم أجمعين، ويعتقد أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين، كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه يعود؛ ويبرأ من رأي الجهمية القائلين بخلق القرآن ويحكى تكفيرهم عن جمهور السلف أهل العلم والإيمان، ويبرأ من رأي الكلابية اتباع (عبد الله بن سعيد بن كلاب) القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفس البارى، وإن مانزل به جبريل حكاية أو عبارة عن المعنى النفسي، ويقول : هذا من قول الجهمية . وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن كلاب، وأخذ عنه الأشعري(١) وغيره كالقلانسي. ويخالف الجهمية في كل ماقالوه وابتدعوه في دين الله، ولايرى ما ابتدعه الصرفية من البدع والطرائق المخالفة لهدي رسول الله عليه وسنته في العبادات والخلوات والأذكار المخالفة للمشروع، ولايرى ترك

<sup>(</sup>١) ثم رجع الاشعرى عن هذه المقالة وقرر مذهب السلف كما سيأتي.

السنن والاخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب عالم خالف ذلك باجتهاده، بل السنة أجل في صدره وأعظم عنده من أن تترك لقول أحد كائناً من كان. قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: لا رأى لأحد مع سنه سنها رسول الله على نعم عند الضرورة، وعدم الاهلية، والمعرفة بالسنن والاخبار. وقواعد الاستنباط والاستظهار يصار الى التقليد؛ لا مطلقاً بل فيما يتعسر ويخفى؛ ولابرى ابجاب ما قاله المجتهد الا بدليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة خلافا لغلاة المقلدين ويوالي الأثمة الاربعة؛ ويرى فضلهم وامامتهم وأنهم من الفضل والفضائل في غاية ورتبة يقصر عنها المتطاول؛ ويوالي كافة أهل الاسلام وعلمائهم : من أهل الحديث والفقه والتفسير؛ وأهل الزهد والعبادة؛ ويرى المدع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف الماضين برأي مبتدع، أو قول مخترع، فلا يحدث في الدين ماليس له أصل يتبع وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر؛ ويؤمن بما نطق به الكتاب، وصحت به الاخبار، وجاء الوعيد عليه : من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم؛ ولأيبيح من ذلك إلا ما أباحة الشرع وأهدره الرسول، ومن نسب اليه خلاف هذا فقد كذب وافترى وقال ماليس له به علم، وسيجزيه الله ماوعد به أمثاله المفترين. وأبدى رحمه الله من التقارير المفيدة، والابحاث الفريدة، على كلمة الاخلاص والتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله مادل عليه الكتاب المصدق، والاجماع المستبين المحقق، من نفى استحقاق العبادة والآلهية عما سوى الله، واثبات ذلك سبحانه على وجه الكمال المنافي لكليات الشرك وجزئياته، وإن هذا هو معناها رصفاً ومطابقة خلافاً لمن زعم غير ذلك من المتكلمين كمن يفسر ذلك بالقدرة على الاختراع، أو بأنه تعالى غدى عما سواه من مفتقر اليه ماعداه، فإن هذا لازم المعنى إذ الآله الحق لايكون إلا قادراً غنياً عما سواه . وأما كون هذا هو المعنى المقصود بالوضع فليس

كذلك، والمتكلمون خفي عليهم هذا، وظلوا أن تحقيق توحيد الربوبية والقدرة هو الغاية المقصودة والغناء فيه هو تحقيق التوحيد، وليس الامر كذلك بل هذا لايكفى فى الايمان، وأصل الاسلام، إلا إذا أضيف اليه واقترن به توحيد الالهية، وإفراد الله تعالى بالعبادة والحب والخضوع والتعظيم والانابة والتوكل والخوف والرجاء وطاعة الله وطاعة رسوله علله هذا أصل الاسلام وقاعدته، والتوحيد الأول توحيد الربوبية والقدرة والخلق والايجاد هو الذي بني عليه توحيد العمل والارادة، وهو دليله الاكبر، وأصله الاعظم كما قال الله تعالى و وإلهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الى آخر الآيات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:

إن كان ربك واحداً سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان أو كان ربك واحداً أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثانيى فكذاك أيضاً وحده فاعبده لا تعبيد سيواه يا أخا العرفان وهذه الجمل منقولة عن السلف والأئمة من المفسرين وغيرهم من أهل اللغة إجمالا وتفصيلا.

وقد قرر رحمه الله تعالى على شهادة أن محمداً رسول الله من بيان ماتستازمه هذه الشهادة، وتستوعبه، وتقتضيه من تجريد المتابعة، والقيام بالحقوق النبوية من الحب والتوقير، والنصرة والمتابعة والطاعة، وتقدم سنته الله على كل سنة وقول، والوقوف معها حيثما وقفت، والانتهاء حيث انتهت في أصول الدين وفروعه، باطنه وظاهره، خفيه وجليه، كليه وجزئيه، ماظهر به فضله، وتأكد علمه ونبله، وانه سباق غايات، وصاحب وجزئيه، ماظهر به فضله، وتأكد علمه ونبله، وانه سباق غايات، وصاحب آبات، لايشق غباره ولاتدرك في البحث والافادة آثاره، وأن أعداءه ومنازعيه. وخصومه في الفضل وشانيه؛ يصدق عليهم المثل السائر، بين أهل المحابر والدفاتر:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قان لوجهها - حسداً وبغياً - إنه لذميم

وله رحمه الله تعالى من المناقب والمآثر مالا يخفى [على] أهل الفضائل والبصائر. ومما اختصه الله به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد الله المؤمنين، على مسبته، والتعرض لبهته وعيبه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله تعالى أواباً عند انقطاع أعمالهم، وأفضل الامة بعد نبيها أبو بكر وعمر وقد ابتليا من طعن أهل الجهالة والسفاهة بما لايخفى.

وما حكيناه عن الشيخ حكاه أهل المقالات عن أهل السنة والجماعة مجملا ومفصلا. وهذه عباره أبى الحسن الأشعرى في كتابه (مقالات الاسلاميين واختلاف المضلين) قال أبو الحسن الأشعرى: جملة ماعليه أصبحاب الحديث وأهل السنة الافرار بالله وملائكته وكتبه ورسوله وماجاء من عند الله، ومارواه الثقات عن رسول الله على لايردون من ذلك شيداً. والله تعالى إله واحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. وأن محمداً عليه عبده ورسوله. وأن الجنة حق وأن الله حق. وأن الساعة آتية لاريب فيها. وأن الله يبعث من في القبور ـ وأن الله تعالى على عرشه كما قال والرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال الما خلقت يدى، وكما قال دبل يداه مبسوطتان، وإن له عينين بلا كيف، وإن له وجها جل ذكره كما قال تعالى دويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام،، وأن اسماء الله تعالى لايقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله تعالى عالم كما قال النزله بعلمه، وكما قال اوماتحمل من أنثى ولاتضع الا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك كما نفته المعتزلة وأثبتوا لله كما قال وأو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقالوا إنه لايكون في الأرض

من خير ولاشر إلا ماشاء الله وإن الاشياء تكون بمشيئة الله تعالى كما قال وماتشاؤن الا أن يشاء الله، ، وكما قال المسلمون : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. رقالوا إن أحداً لايستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله أو يكون أحد يقدر على أن يخرج عن علم الله تعالى وإن يفعل شيئاً علم الله أنه لايفعله، وأقروا أنه لا خالق الا الله، وأن أعمال العباد يخلقها الله، وأن العباد لايقدرون أن يخلقوا شيئا، وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعنه، وخذل الكافرين بمعصيته، ولطف بالعؤمنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم ولم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولاهداهم ولو أصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهندين، وأن الله تعالى يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وخذلهم وأضلهم وطبع على قلوبهم، وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، خير وشره، حلوه ومره، ويؤمنون أنه لايملكون لأنفسهم نفعاً ولا صراً إلا ماشاء الله كما قال، ويلجؤن أمرهم الى الله، ويثبتون الحاجة الى الله في كل وقت والفقر الى الله في كل حال، ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ فمن قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عددهم لايقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولايقال غير مخلوق؛ ويقولون إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، ويراه المؤمنون، ولايراه الكافرون، لانهم عن الله محجوبون، قال تعالى ،كلا إنهم عن ربهم يوملذ المحجوبون، ؛ وأن موسى اعليه السلام اسأل الله تعالى الرؤية في الدنيا، وإن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه لايراه في الدنيا بل يراه في الآخرة ولم يكفروا أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزني والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الايمان مؤمنون وان ارتكبوا الكبائر، والايمان عندهم هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله

وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره؛ وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، والاسلام هو أن يشهد أن لا اله إلا الله على ماجاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإيمان؛ ويقرون بأن الله مقلب القلوب؛ ويقرون بشفاعة رسول الله وأنها الأهل الكبائر من أمنه؛ وبعذاب القبر، وأن الحوض حق، والمحاسبة من الله للعباد حق، والوقوف بين يبدى الله حق ويقرون بأن الايمان قول وعمل يزيد وينقص، ولايقولون مخلوق ولاغير مخلوق ويقولون أسماء الله هي الله، ولايشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله تعالى نزلهم حيث شاء، ويقولون أمرهم الى الله أن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم؛ ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قوماً من الموحدين من النار على ماجاءت به الروايات عن رسول الله ملك وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة في القدر، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة، ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهى ذلك الى رسول الله عليه. ولايقولون وكيف، ولا ولم، لأن ذلك بدعة، ويقولون إن الله لم يأمر بالشر بل نهيى عنه وأمر بالخير ولم يرض بالشروان كان مربداً له. ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عَلِيَّه ، ويأخذون بغضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم : صغيرهم وكبيرهم، ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان تم علياً رضى الله عنهم، ويقرون أنهم الخلفاء الراشدين المهديون، وأنهم أفضل الداس كلهم بعد النبي المله ويصدقون بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر؟ كما جاء في الحديث عن رسول عليه؛ ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى وفإن تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول، ؛ ويرون اتباع من سلف من

أنمة الدين ولا يبتدعون في دينهم مالم يأذن به الله؛ ويقرون أن الله تعالى يجئ يوم القيامة كما قال اوجاء ربك والملك صفأ صفأ وأن الله تعالى يقرب من خلقه كيف بشاء كما قال دونحن أقرب اليه من حبل الوريد،، ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر، ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر، ويتبتون فرض الجهاد المشركين منذ بعث الله نبيه عليه الى آخر عصابة تقاتل الدجال، وبعد ذلك برون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وأن لايخرج عليهم بالسيف، وألا يقاتلوا في الفتنة، ويصدقون بخروج الدجال، وأن عيسي بن مريم يقتله؛ ويؤمدون بمدكر ونكير والمعراج والرؤيا في المدام، وأن الدعاء لموتي المسلمين والصدقة عدهم بعد موتهم تصل اليهم، ويصدقون بأن في الدنيا سحرة، وأن الساحر كافر كما قال تعالى، وأن السحر كائن موجود في الدنيا؛ ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله، وأن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراماً، وإن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه وأن الصالحين قد يجوز أن يخصبهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم، وأن السنة لاتنسخ القرءان وأن الاطفال أمرهم الى الله أن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد، وأن الله عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور بيد الله تعالى، ويرون الصبر على حكم الله، والأخذ بما أمر الله به، والانتهاء عما نهي الله عنه، وإخلاص العمل، والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعباده الله في العابدين، والنصيحة لجماعة المسلمين، واجتناب الكبائر والزني وقول الزور والمعصية والفخر والكبر والازراء على الناس والعجب، ويرون مجانبه كل داع الى بدعه، والتشاغل بقراءة القرءان وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع

التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الاذي وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب.

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. وبكل ماذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب، وماتوفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.

# ﴿ العبائل الساكنة اليومر في غد ﴾

من عشائر نجد (مطير) وهي قبيلة كثيرة العدد مشهورون بالاقدام والشجاعة. وهي عدة بطون منها (الدويسي) و(الموهمة)(۱) و(جبلان) و (ذوو عون) و(الملاعية)(۱) (ومسيلم) و(برية)(۱) (والمريخات) و (الهوامل) والمشهور أنهم من قحطان. وفي نهاية الارب [للقلقشندي] أنهم بطن من بني طسم(۱) من العماليق من العرب العاربة كانت مساكنهم مع قومهم من بني طسم بيثرب الى أن أخرجهم منها بنو اسرائيل.

ومنها (العجمان) وهم أهل شجاعة واقدام، ومن بطونها (آل معيض) و(آل جيش) و(آل سليمان) و(آل هتلاب) (٥) (وآل محفوظ) (والصاعن) و(الشامر) و(آل مصرع) و(الشواولة) و(آل مفلح) وهم من قحطان.

ومنها آل (مرة) وهم موصوفون بالبأس والقوة . ومن بطونها (آل جابر) و(آل عذبة) و(آل عنبة) وهم و(آل عنبة) و(آل عنبة) . ومنها (آل عتيبة) وهم قبيلتان : (الرومة)(١) و(برقا) وكل منهما عدة بطون . وهم على مافى (النهاية) بطن من جذام من القحطانية بنو عتيبة بن أسلم بن مالك بن

<sup>(</sup>١) الصواب والموهة . (٢) الصواب والملاعبة و بالموحدة .

<sup>(</sup>٣) كذا والصواب (بريه) بالصنم ثم الفتح وياء ساكنة وهاء.

<sup>(</sup>٤) في الاصل وطاسم، وفي النهاية (ص ٣٤٠ - طبعة بغداد) : وجاشم، إ

<sup>(</sup>٥) الصواب «آل هدلان». (٦) لعله الروقة.

شدوءة ابن بديل بن جشم بن جذام. قال أبو عبيد: وهم اليوم ينسبون في بنى شيبان فيقولون عتيبة بن عوف بن شيبان، قال: واليهم ينسب جعرة عتيب بالبصرة قال الجوهرى: أغار عليهم بعض الملوك فسبى الرجال فكانوا يقولون: اذا كبر صبياننا لم يتركونا حتى يفتكونا فلم يزالوا عنده حتى هلكوا فضربت لهم العرب مئلا فقالوا ،أودى عتيب، وفى ذلك يقول الشاعر:

ترجيها وقد وقعت بقر كما ترجو أصاغرها عتيب(١)

ومنها (قحطان) وهم من أهل النجدة والقوة والعدة والعدد. وينقسمون الى بطون (الجمالين) و(العرينات) و(البنطة) و(الصحلة) و(الجبور) و(آل عدى) و(المذارية) و(العيادى) و(الضعمة) و(مليح) و(القرتيات)(٢) (والعزة). وهم من بنى عامر بن صعصعة من العدنانية.

ومنها (السهول)(٢) وهم خمس قبائل وهم (بنوسهل) بطن من بني بحر من لخم من القحطانية.

ومنها (الدواسر) وهم حاصرة وبادية، وسكنة البادية (المساعرة) و(آل أبي سباع) و(آل بريدة) و(آل المخاريم)(٤) و(المرجبان) و(الخييلات) و(الشوافا) و(الغيثيات)(٥) و(آل أبى حازم) و(آل عمار) وهم بطن من عرب اليمن ولم ينسبوا الى أحد.

وأما (بنو خالد)(١) فكانوا امراء الاحساء فتغلب عليهم (ابن سعود) وأخذ منهم الاحساء. وهم قبائل منهم (المهاشير) و(الجبور) والمشيخة في (آل حميد) أهل الكرم والشجاعة. وفي نجد قبائل غير من ذكرناهم.

<sup>(</sup>۱) البيت لعدى بن زيد،

<sup>(</sup>٣) في الاصل والشهول، بالشين المعجمة.

<sup>(</sup>٤) لعله المخازيم، بالزاى. (٥) لعله الغياثات، .

<sup>(</sup>٦) عقب خالد بن الوليد انقرض على ما أجمع عليه علماء النسب فهؤلاء ليسوا من اعقابه اهـ من هامش نسخة المؤلف.

#### ﴿ حــرب ﴾

هذه قبيلة عظيمة سكنوا بوادى (المدينة) وينقسمون الى قبيلتين: (بنى علي) و(مسروح) ومن كل منهما تتفرع عدة بطون، ولم يصرح أحد من علماء النسب بنسبهم، وفي بوادى المدينة يعض من عتيبة، وكذا في بوادى مكة، وكذا من (البقوم)، وأما (هذيل) فهم في بوادى مكة خاصة وهم بطن من خندف من مضر، وقد يوجد بعض أعراب حرب حول مكه، وأما (ثقيف) ففي الطائف، وهم من هوازن من العدنانية.

وأما عرب (عمان) فهم قبائل كثيرة منهم (المناصير) و(نعيم) و(السعد) وكل من هذه القبائل يتفرع الى بطون. وهم بعض من الآزد نزلوا عمان لما تفرق الازد، في حادثة السد.

وعرب بادية اليمن كثيروين، ومنهم (غامد) و(زهران) و(بجيلة) و(أسعد) و(شهران) و(زيد) وبعض من (يام). وكلهم من قحطان، ويتفرع من كل من هؤلاء بطون كثيرة.

وعرب جزيرة البحرين والقطيف وهجر من (ربيعة) وغيرهم. ومن العرب من لايعرف لهم وزنا، وهم العرب من لايعرف له نسب أصلا، والعرب لايقيمون لهم وزنا، وهم (الصليب) و(العوازم) و(الرشايدة).

# ﴿ امراء بحد وذكر نسبهمر وسائر أحوالهمر ﴾

أمراء نجد اليوم من (آل رشيد) ومقرهم جبل أجأ وسلمى، وأحوالهم وما هم عليه نتكلم عليها فى غير هذا الموضع. وكلامنا فى الامراء الذين كانوا قبلهم فان لهم شأنا فى التاريخ، وهم كثيرون منهم:

عبد الله بن فیصل بن ترکی بن عبد الله بن سعود بن عبد العزیز ابن محمد بن سعود بن مقرن بن مرخان بن الراهیم بن موسی بن ربیعه بن

مانع المريدى العديزى، وهو من مشايخ عديزة. وكان (مانع) المذكور جد آل مقرن وآل وطبان يسكن فى بلد الدروع من نواحى القطيف، ثم صار بينه وبين (درع) رئيس حجر اليمامة من بنى عمه مراسلة ومواصلة لما بيدهما من الرحم فاستدعاه ابن درع من القطيف وأعطاه من ملكه أرض (المليبد) و(غصيبة) المعروفتين فى الدرعية، فاستقر هو وأولاده فيهما. وكان مافوق المليبد وغصيبة (لآل يزيد) من (آل وغيثر(۱)) من بنى حديفة الموجودين اليوم الى مادون (الجبيلة)، ومن الجبيلة الى (الأبكين) الى حريمله) لحسن بن طوق جد آل معمر.

نم ولد لمانع المذكور (ربيعة) وصارب له صولة وانسع ملكه وحارب آل يزيد.

ثم ظهر بعد ذلك ابنه (موسى) وصارت له شهرة أعظم من [شهرة] ابيه ربيعه واستولى على الملك فى حياة أبيه وصارت له وقعة مع آل يزيد، وجرح جروحا كثيرة، وضيقوا عليه، واحتال على قتل ابيه ربيعه فجرحه جراحات كثيرة!!! وهرب ربيعة الى أحمد بن حسن بن طوق رئيس العيينة فأجاره وأجله وأكرمه لما بينهما من سابقة المعروف .. ثم إن موسى جمع جموعا من (المبردة) وغيرهم ممن كان عنده من الموالفة، وأغار على آل يزيد صباحا فى (النعيمة) و(الوصيل) فتحاربوا وصارت الغلبة لموسى فقتل من آل يزيد أكثر من ثمانين رجلا، واستولى على ملكهم ومنازلهم، ولم تقم بعد ذلك لآل يزيد قائمة، وكانوا يضربون المثل بهذه الواقعة فيقال مصبحهم مثل صباح الموالفة لآل يزيد،

واستمر موسى بن ربيعه في الولاية الى أن توفى، فتولى ابنه (ابراهيم) الى أن توفى، فتولى ابنه (ابراهيم) الى أن توفى، فتولى ابنه (مرخان).

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن بشر ،دغيثر، .

وكان (المرخان) ولدان : (ربيعة) و(مقرن) . فأما (ربيعة) فولده (وطبان) جد آل وطبان القاطنين في قصبة الزبير.

ولوطبان المذكور عدة أولاد ذكور قبل إنهم أربعة عشر ولدا ذكراً مدهم (مرخان أبو زيد) الذى تولى الدرعية قبل آل مقرن، وغدره محمد بن حمذ ابن عبد الله بن معمر الملقب بخرفاش فقتله وقتل دغيم بن فايز المليحى، وكان معهما محمد بن سعود من آل مقرن فهرب ونجا.

ثم بعد ذلك استقل بالدرعية، واستولى أولاده على جميع نجد وهم (آل مقرن) الذين منهم (ابن سعود) المشهور، ومنهم (محمد بن وطبان) جد آل ثاقب وقد جرى بين آل وطبان قطيعة وسفك دماء.

ويجتمع (آل مقرن) و(آل وطبان) في (مرغان)، وهما يجتمعان مع أهل (خرما) وأهل (أبي الكباش) في (ابراهيم بن موسى) المذكور،

وقتل (وطبان) المذكور ابن عمه (مرخان بن مقرن) وهرب من نجد قبل وأتى الى قصية الزبير قرب البصرة.

وأما (مقرن بن مرخان بن ابراهيم) جد (آل سعود) المشهورين فله من الاولاد (محمد) و(عياف) و(عبدالله).

فمحمد جد آل سعود، وعبد الله جد آل ناصر، وعياف جد آل عياف. فآل مقرن هم ذرية محمد، وذرية عبد الله، وذرية عياف، وذرية مرخان الذي قتله ابن عمه وطبان.

وخلف محمد بن مقرن من الأولاد (مقرنا) و(مسعوداً) فمقرن هذا ليس له عقب الا (عبد الله) الذي جعله عبد العزيز بن محمد بن سعود أميراً في (الرياض) حين تغلب عليها.

وأما (سعود) فله عدة أولاد منهم (محمد) و(مشاري) و (ثنيان) و(فرحان). فمحمد هو الذي استقل بالدرعية، وكذا أولاده من بعده الي عصرنا هذا، وهو الذي آوى الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب عالم نجد المشهور. فانه لما كان في بلد العيينة عند عثمان بن معمر وراى منه الجفاء قصد (محمد بن سعود) المذكور فآواه وأيده وامتثل أمره، وجهز الجيوش لنصر دعوته، وترويج طريقته.

ومن ذريته (عبد الله) بن ثديان بن ابراهيم بن ثديان المذكور. و(محمد) بن يوسف و(فيصل) ابن ناصر بن عبد الله بن ثديان المذكور. و(محمد) بن يوسف بن ثديان الذي كان في مصر ثم جاء الي ابن عمه فيصل أمير نجد. وأما (فرحان) بن سعود بن محمد بن مقرن فليس من ذريته إلا (سعود) بن ابراهيم بن عبد الله بن فرحان والباقون من جميع (آل مقرن) إنما هم ذرية محمد بن مقرن جد آل سعود أمراء نجد في هذا العصر، وذرية أخيه عياف بن مقرن جد آل عياف المشهورين و(لنرجع) إلى أولاد محمد بن سعود بن معود بن العمد بن سعود أمراء نجد : فخلف (محمد) بن سعود (عبد العزيز) وهو الذي قاد الجيوش لنصرة دعوة ابن عبد الوهاب، وبلغت سراياه

وعماله أقصى بلاد نجد، وزالت به الحروب التى كانت تقع بين قبائل نجد، وحصل الأمن والأمان فى البادية والحضر، وكانت الابل والخيل والانعام ترعى فى الصحاري وتلد وليس عندها سوى رجل واحد لايستطيع أحد من قبائل العرب أن يأخذ منها شيئاً.

ثم خلف عبد العزيز (سعوداً) وهو أيضا قد قاد الجيوش على الخيل العتاق والركائب النجب، وأذعنت له صناديد العرب، وذلت له رؤساؤهم؛ بيد أنه منع الداس عن الحج؛ وخرج على السلطان، وغالى فى تكفير من خالفهم، وشدد فى بعض الاحكام، وحملوا أكثر الامور على ظواهرها كما غالى الناس فى قدحهم، والإنصاف الطريقة الوسطى لا التشديد الذى ذهب اليه علماء نجد وعامتهم (١) من تسمية غاراتهم على المسلمين بالجهاد فى سبيل الله، ومنعهم الحج، ولا التساهل الذى عليه عامة أهل العراق والشامات وغيرهما من الحلف بغير الله وبناء الابنية المزخرفة بالذهب والفضة والالموان المختلفة على قبور الصالحين والذر لهم وغير ذلك من الامور التى نهى عنها الشارع والحاصل أن الافراط والتفريط فى الدين ليس مما يليق بشأن المسلمين، بل الاحرى بهم اتباع ماعليه السلف الصالح، وتكفير بعضهم لبعض مستوجب للمقت والغضب.

<sup>(</sup>١) الغلو أر التعصب الذي التزمه بعض عامة نجد في بعض الاعمال هو مالا يسلم من مثله خواص الناس في كل عصر ومصر أبدا.

يقولون في هذي البلاد تعصب وأي بلاد ليس فيها تعصب

ولكن علماءهم لايسكتون لهم على منكر ارتكبوه وحاشا لله أن يكون علماء نجد الاعلام غلاة منشددين يلتزمون العزائم واجتناب الرخص ولايفقهون اسرار التشريع.

ولو اتيح للأسناذ رحمه الله اعادة النظر في الكتاب لحذف هذه العبارة التي جرى بها قلمه على خلاف مايعتقده في النجديين ومعتقداتهم السلفية التي لم يحولوا فيها عن هدى الرسول الاعظم عليه قيد شعرة كما حققنا ذلك من كتبهم وبلغنا من ثقات الرواة ...

ثم خلف معود بن عبد العزيز (عبد الله) وهو الذي استولى عليه إبراهيم باشا بن محمد على باشا والي مصر، وحبسه، وذهب به الى مصر، ثم أرسله الى اسلامبول أيام السلطان محمود خان فأمر بضرب عنقه في ميدان جامع السلطان بايزيد بين ملاء من الناس. وعبد الله هذا وإن كان قد علم كأسلافه القبائل أحكام الدين، وأمرهم باقامة الجماعات في الأوقات الخمسة بحيث لايتخلف أحد منهم في بلاد نجد عنها الى عصرنا هذا إلا انه قد أخطأ في تجاسره على بلاد السلطان، ولو أنه اكتفى بنجد ومايليه من عمان وجزيرة البحرين وغيرهما لاستقام أمره، وفاز بثواب تعليمه أحكام الدين للقبائل الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا.

وخلف سعود بن عبد العزيز (فيصلا) و(ناصراً) و(تركياً) و(ابراهيم) و(سعداً) و(فهداً) و(مشارى) و(عبد الرحمن) و(عمر) و(حسناً).

فأما (فيصل) فقد قتل فى حرب الدرعية بعد أن بارز وحصلت له الشهرة، وكذا قتل (ابراهيم) فى تلك الحرب، و(ناصر) و(تركى) ماتا قبلهما، و(سعد) و(فهد) و(مشارى) و(عبد الرحمن) و(عمر) و(حسن) استصحبهم ابراهيم باشا الى مصر مع أولادهم ونسائهم وماتوا هنالك.

وأما (محمد بن سعود) فمن أبنائه (عبد الله) وهو الذي نصر أخاه (عبد العزيز) وقاتل معه أشد القتال، وقاتل الفرسان والابطال، واشتهر في البسالة والشجاعة، فكم من كتيبه كر عليها ومزقها وفل جمعها.

ثم قام مقامه ابنه (تركى) بن عبد الله الذى قاد القبائل الى طاعته، وأمرهم باقامة أركان الدين بعد أن تهاون أكثرهم بالصلاة، وتركوا الصيام، وعادوا الى ماكانوا عليه من شعائر الجاهلية، فقاتلهم على ذلك حتى أذعنوا وأطاعوا.

ثم خلفه (فيصل بن تركي) وهو الذي ظهر من حبس مصر، واستولى

على بلاد نجد، وكانت بيد (عبد الله بن ثنيان) فحاربه أشد الحرب، فنصره الله عليه من شدة بأسه، فدانت له القبائل والبلدان، وسلكت جنوده فى نجد وعمان، وجمع فى سياسته بين الشدة واللين، وكثرب عطاياه، وكان كثير الإكرام لأهل العلم وحملة القرآن، رءوفاً بالفقراء والأرامل والأيتام، غير مائل الى سفك الدماء. وقد مدحه الشيخ (عثمان) قاضى نجد بقصيدة منها:

عفيف شريف النفس للفضل عارف حليم كريم سالم القلب منصف ولفيصل بن تركي ثلاثة أولاد: (عبد الله) و(محمد) و(سعود). فأما (عبد الله) .......(١) وأما (محمد) فهو مع أخيه عبد الله وفي طاعته. وأما (سعود) فقد كان بينه وبين أخيه عبد الله منافسه فهرب الى العسير خوفاً منه، ثم عاود وتغلب على الاحساء والقطيف وهو بصدد الامارة في نجد، ولم يتمكن منها الى أن استولت عليها الدولة العثمانية. فهذا مايتعلق بسبب آل سعود.

# ﴿ رسمر حکومتهم ﴾

كانوا يأخذون من أهل الحضر من كل مائة صباع من الحبوب خمسة أصبوع، ومن كل مائة صباع تعر خمسة أصبوع، ومن كل مائة صباع تعر خمسة أصبوع .. ومن أهل البادية زكاة الابل على الوجه المفصل في كتب الشريعة، وكذا من الغنم،

وأما مايكون ربعه من الأنهر بلا سقى كالأحساء والقطيف ونحوهما فكان يؤخذ من المائة عشرة، وقد تضيق الواردات عن مؤونة ماعليه لمشايخ القبائل من المرتبات، ومؤونة نفسه وأهله وأقاربه وعلمائه وقضاته والفقراء والعاجزين عن الكسب ممن في بلاده وقراه، وليس لأمراء نجد

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل مقدار كلمتين.

عسكر موظف للحرب، بل إذا أراد القتال جمع من العشائر والقبائل نحو مائة الف. وأما الموظفون فى خدمته على الدوام فنحو الف، وكان نحو خمسمائة فى الاحساء ومثلها فى القطيف ومثلها فى عمان. ولعسكره مرتبات جارية من القديم على أهل البلدان والبوادى : كلُّ يعطى ماعليه بحسب قدرته ووسعه، وقد تقاتل المائة الفا من غيرهم لما هم عليه من البأس والشجاعة وهم المراد بقوله تعالى وسندعون الى قوم أولى بأس شديد، وفى بلاد نجد كثير من التجار وذوى الثروة، والكثير منهم فى نواحى البصرة، ومنهم فى الكويت، ومنهم فى الهند،

# ﴿ مكاتبات امراء بغد من آل سعود ﴾

من المعلوم أن مكاتبات عرب نجد على عهدها السابق من الاختصار والبعد عن التكلف ولاسيما إذا كان المخاطب العام والخاص فلابد حيئذ ان تكون المخاطبة بسيطة بعيدة عن أسباب الإخلال بفهم العموم، وأمراء نجد لهم مخاطبات خاصة ببعض الأشخاص وأخرى عامة، وقد ألحقنا ببعضها بعض فضلائهم فأدرجناها في هذا المقام تحفة للقارئين.

فمن ذلك ماكتبه (تركى بن عبد الله) إلى أهل نجد من حاضر وباد في الاصبحة وازوم جادة أدب الشريعة الغراء، وهو:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من تركى بن عبد الله - الى من يراه من المسلمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فموجب الخط ابلاغكم السلام، والسؤال عن أحرالكم، والنصيحة لكم، والشفقة عليكم، والمعذرة من الله تعالى؛ إذ ولانى الله تعالى أمركم؛ وإلله المسئول المرجو أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، ويجعلنا ممن إذا أعطى شكر، وإذا ابتلى صبر، وإذا أذنب

أستغفر الله تعالى منعم يحب الشاكرين ووعدهم على ذلك المزيد. قال الله تعالى دلان شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي الشديد،

فالذى أوصيكم به تقوى الله تعالى في السر والعلانية. قال الله تعالى : دومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وجماع التقوى أداء ما افترض الله سبحانه، وترك ماحرم الله، وأعظم فرائض الله تعالى بعد التوحيد الصلاة، ولايخفاكم(١) ماوقع من الإخلال بها، والاستخفاف بشأنها وهي عمود الاسلام الفارقة بين الكفر والايمان، من أقامها فقد أقام ديده ومن صبيعها فهو لما سواها أصبيع. وهي آخر ماوصبي به النبي الله النبي الخروصية كل نبي لقومه، وهي آخر مايذهب من الدين، وهي أول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة. وبعض الناس قد يسئ في صلاته ومنهم من يتخلف عن الجماعة ويصلى وحده أو في نخله هو ورجاله والمسجد جارله. وفي الحديث ولاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد،، وهم النبي على أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار لولا مافيهم من النساء والذرية، وقال ابن سعود رضى الله تعالى عنه القد رآيتنا ومايتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، وهذه أمور مايخفاكم وجويها لكن الكبرى عدم إنكار المنكر وتزيين الشيطان لبعض الناس أن كلا ذنبه على جلبه. وفي الحديث دلتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه والتطرؤن على الحق اطراء أو ليعمنكم الله بعقابه، . وكذلك الزكاة وبعض الناس يبخل ويستخف بها ويجعلها وقاية دون ماله والعياذ بالله تعالى وأنتم تعلمون أنها من أركان الاسلام. قال الله تعالى دوالذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهدم فتكوى بها جياههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفكسم

<sup>(</sup>١) الصواب ولايخفى عليكم.

ذرقوا ماكنتم تكنزون، وقال النبي الله مامن صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى حق الله منه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح وأحمى عليها في نار جهدم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أما الى الجنة واما الى النار، ثم ذكر عقوبة مانعها من الابل والبقر والغنم، وكل ما لاتؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه. ونصاب الزكاة تفهمونه. وعروض التجارة مثل الزرع الذي يدخره صاحبه واوكان من زرع فقد زكي اذا حال عليه الحوال وهو معد للتجارة وجبت فيه الزكاة أو تمر أو أثمانهما كل ماأعد النجارة تجب فيه عند الحول. والله يبتلي الغني بالفغير، وطلب منكم اليسير، فمن أداها فنرجر الله تعالى أن يقبلها منه، ويخلفها عليه، ومن مكربها فالله خير الماكرين، وكذلك معاملة الربا تفهمون أنها أكبر الكبائر وأن مرتكبها محارب لله ورسوله والله قال الله تعالى ديا أيها الذين آمدو لاتأكلوا الريا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال تعالى والذين لايأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله ومن عاد فأوللك أصحاب الدار هم فيها خالدون، وفي الحديث أن النبي الله فال : ولعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فلعنهم سواء فدل هذا الحديث على أن الرضا بالمعصية معصية وأن من لم ينكر على العاصى كالمرائي فهو مثله. وفي حديث آخر والربا سبعون ضربا أيسرها مثل من ينكح أمه، وفي الحديث أيضا وأربعة حق على الله لايدخلهم الجنة ولايذيقهم نعيمها : مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال البتيم بغير حق، والعاق لوالديه، ومن أنواع الريا الطعام بالطعام الى أجل، وبيع الذهب بالفضنة، والفضة بالذهب،

والتفرقة قبل القبض، أوبيع الملح بالطعام قبل القبض. وفي الحديث (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، وزنا بوزن، كيلا بكيل. فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى، فاذا اختلفت هذه الاجداس فبيعوا كيف شدتم إذا كان يدآ بيد. ومده القرض الذي يجر منفعه. وفي الحديث اكل قرض جر نفعاً فهو رباء وكذلك قلب الدين بالدين على المعسر اذا كان في ذمته دراهم فعجز عن وفائها فأسلمها اليه بطعام وهذا يشبه ربا الجاهلية، وكذلك بيع العينة(١) وهي حرام بأن كان عند الرجل سلعة فاشتراها منه انسان الى أجل ثم اشتراها منه صاحبها الذي باعها بنقد دون ثمنها. وأنواع الربا لايمكن حصرها. فيلزم المسلم الذي له معاملة أن يفهم أنواع الربا ودقائقه لئلا يقع فيه. والجاهل يسأل العالم، والخطر عظيم يسخط الرب، ويمحق المال، فأنتم استعيذوا بالله، وتعانوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان. وكذلك المكاييل والموازين. وأنا ملزم كل أمير بأن يحضر مكاييل بلده صغارها وكبارها وينظر فيها عن الخلل وتكون على مكيال واحد. وكذلك تفطون بالموازين، وتفقد الناس كل شهر، ولايحل بخس المكيال والميزان ولو كانت المعاملة مع ذمي كما في الحديث وأد الامانة الى من ائتمنك ولاتخن من خانك، وكذلك تفقدوا الناس عن المعاشر الرديئة والذين يجتمعون على شرب الدتن والنشوق به وكل أهل بلد لابد أن يرتبوا مجالس الدرس في الجوامع فان كانت خاربة فلابد أن يعمروها، والذي يعرف بالتخلف عن مجالس الذكر يرفعونه الينا. وأنا مطلق الآمر بالمعروف والناهي عن الملكر اذا كان عن علم ينصح أولا ويؤدب ثانياً، ومن عارضه من خاص أو عام فأدبه الجلاء عن وطنه. وهذا من ذمتي في ذمة كل من يخاف الله واليوم

<sup>(</sup>١) في الاصل والغية و ـ

الآخر. وأنا أشهد الله عليكم أني برئ من ظلم من ظلمكم وأنا نصرة لكل صاحب حق وعون لكل مظلوم «واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وأعزكم الله بعد الذلة، وجمعكم بعد الفرقة، وكثركم بعد القلة، وآمنكم بعد الخوف. وبالاسلام أعطى الله مارأيتم والسلام،

ومن ذلك ماكتبه (فيصل بن تركى) أيضاً الى أهل نجد ناصحاً لهم ومحرضاً على فعل الخير واكتساب الصالحات وآمراً لهم بالمعروف، وناهياً عن المنكر. وهو:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من فيصل بن تركي إلى من يراه المسلمين سلمهم الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فموجب الخط إبلاغكم السلام، لازلتم في خير وعافية، والذي أوصيكم به تقوى الله تعالى في الغيب والشهادة، والعمل بما يرضيه، وتجنب معاصيه، المعاداة والموالاة فيه، قال الله تعالى وتعاونوا على الار والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وأهم الامور تعلم مافرض الله تعالى من معرفة أصل دين الاسلام وأركانه وواجباته وجميع شرائعه ومعرفة ذلك بالكتاب والسنة وقوام ذلك بالأمر بالمعروف والدهى عن المنكر، لابد في كل ناحية من طائفة متصدين لهذا الامر كما قال الله تعالى اكنتم خير أمة أخرجت لمانس تأمرون بالمعروف وتدهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى اولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من عامله وينهي عن المنكر وأولئك المان يكون الآمر مراعياً للشروط في أن يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه. حليما فيما يأمر بأن يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه. حليما فيما يأمر بأن يكون عليما فيما يأمر بأن يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما يأمر باغيما فيما يأمر به، عليما فيما يأمر به، عليما فيما يأمر به، عليما فيما يأمر بائير يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما يأمر به، عليما فيما يأمر بكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما يأمر به بالمعروف ويشون بالمعروف وينهون عليما فيما يأمر به، عليما فيما يأمر به عليما فيما يأمر به بالمعروف ويشون بالكور بالمعروف ويؤل به بالمعروف ويشون بالمعر

به، حليما فيما ينهى عنه. رفيقاً فيما يأمر به، رفيقاً فيما ينهى عنه. وألزم كل أمير أن يكون عوناً لهم وهم خاصته فى الحقيقة، عون له على ماحمله الله تعالى من الأمانة. ويكون لديكم معلوماً أن واضع الجوائز عن المسلمين الحادر والظاهر إذا كانوا معروفين بأداه الزكاة من أمولهم الظاهرة والباطئة فهى راجعة اليهم على الوجه المشروع إن شاء الله تعالى. والمطلوب منكم الاستقامة على هذا الدين والاجتماع عليه، وقد رأيتم مافى الجماعة من المصالح العامة والخاصة، ومافى التفرق من الشر فى أمر الدين والدنيا. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول والعفو والعافية فى الدنيا والآخرة.

ومن ذلك ماكتبه (فيصل بن تركى) أيضاً لأهل نجد يذكرهم بأسباب الخير. وهو هذا :

## يسم الله الرحمن الرحيم

من فيصل بن تركى الى من يصل اليه الكتاب من المسلمين، وفقهم الله تعالى بالتمسك بالدين، الذى بعث الله به جميع المرسلين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فان أجمع الوصايا وأنفعها الوصية بتقوى الله قال الله تعالى دولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأن وتقوى الله أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. ومعظم التقوى والمصحح لأعمالها توحيد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذى بعثوا به الى العالمين وهو مبدأ دعوتهم لأممهم وهو معنى كلمة الاخلاص شهادة أن لا العالمين وهو مبدأ دعوتهم لأمهم وهو معنى كلمة الاخلاص شهادة أن لا العالمين وهو مبدأ دعوتهم لأمهم وهو معنى كلمة الاخلاص شهادة أن لا العالمين وهو مبدأ دعوتهم لأمهم وهو معنى كلمة الاخلاص الله الدين الله الدين الله الدين الله الدين الله الدين الله تعالى دفاعبد الله مخلصاً له الدين الا لله الدين النائمة في كثير من الآيات المحكمات قال الخالص، وقد بين الله تعالى هذه الكلمة في كثير من الآيات المحكمات قال

الله تعالى ووإذ قال ابراهيم لإبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهديني، مفهذا معنى لا إله إلا الله، وقد عبر عنها بمعناها من النفي والاثبات. قال الله تعالى دوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، والآيات في بيان توحيد العبادة أكثر من أن تحصر. وهذا التوحيد هو الذي جحدته الامم المكذبة للرسل كما قل تعالى عن قوم هود وأجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ماكان يعبد أباؤنا، وجحده مشركو العرب ومن صاهاهم من مشركي هذه الامة. قال الله تعالى وألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لايعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا اليه مريب، وأما مشركو العرب فأخبر الله عنهم انهم قالوا الجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشئ عجاب. وانطلق الملا منهم أن أمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشئ براد. ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، واحتج عليهم تعالى بما أقروا من توحيد الربوبية فانه من أقرى الحجج فيما جحدوه من توحيد الالهية كما قال تعالى وقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقرلون الله قل أفلا تتقون، . وأكثر الناس في هذه الأزمنة وقبلها وقيع منهم ماوقع من أوللك المشركين وهم يقرأون القرآن فعموا وصموا عن هذا التوحيد وأدلته التي هي أبين في قلب المؤمن من الشمس في وقت الظهيرة. فيامن يدعى معرفة هذا التوحيدا إعرف هذه النعمة وقدرها فانها أعظم نعمة أنعم الله بها على من عرفها وأحبها وعمل بها ولزمها، فقابلوها بالشكر ولاتكفروها بالإعراض عنها، واحذروا أن يصدكم الشيطان عن ذلك واعلموا أنه قد غلط في هذا الطريق طوائف لهم علوم

وزهد وورع وعبادة، فما حصل لهم من العلم إلا القشور، وقد حرموا لبه وذوقه، وقلدوا أسلافا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل فيالها من مصيبة ما أعظمها! وخسارة ما أكبرها! فلا حول ولا قوة إلا بالله واحذروا النفوس الامارة وفتنة الدنيا والهوى فان الاكثر قد افتتن بذلك، وظنوا أنهم قد سلموا وماسلموا، وتمنوا النجاة والتمنى رأس مال المفلس، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. وأنت ترى أكثر الناس معبوده دنياه لها يوالي وعليها يعادي، ولها يحب ويبغض، ويقرب ويبعد، وقد اشتغل بها عما خلق لأجله يبتهج بها. وقد ذم الله تعالى ذلك كما قال تعالى عند ذكره قارون داذ قال له قومه لاتغرح أن الله لايحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا، والصحيح أن الايمان والعمل الصالح والاسلام والقرآن هي النعم العظيمة، والفرح بها محمود ومحبوب الى الله تعالى قد أوجبه على عباده المؤمنين كما قال تعالى ،قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فسر الأول بالأسلام، والثاني بالقرآن. وقال بعض الصحابة رضى الله تغالى عنه: وفضل الله الاسلام ورحمته أن جعلكم من أهله، فلا غناء لكم عن هذا التوحيد وحقوقه من فرائض الله تعالى وواجباته وأن يكون ذلك أكبر همكم، ومحصل عملكم، ومن أهم ذلك المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادي لها كما كان عليه رسول الله علية وأصحابه والتابعون بعدهم، ولذلك عمرت المساجد وشرع الآذان فيها كما قال تعالى محافظوا على الصلوات والسلاة الوسطى وقوموا الله قانتين، فلابد في المحافظة من استكمال شروطها وأركانها وراجباتها. فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى كما سبق في الآية. جعلها الله طهرة للانفس والأموال وزيادة وبركة وحجابا من النار، فالتزموا ماشرعه

الله تعالى وفرضه فإن فيه صلاح قلوبكم ودنياكم وأخراكم. فاسألوا الله التوفيق. وإعلموا أن الأمر بالمعروف والمعلى عن المنكر، من فرائض الدين وأركانه، قال بعض السلف: أركان الاسلام عشرة: الشهادتان، والصلاة والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والامر بالمعروف، والمهى عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والجماعة، والسمع والطاعة.

وهذه العشرة لايقوم الاسلام حق القيام الا بجميعها، والقرآن يرشد الى ذلك جملة وتفصيلا كما قال تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالله الله، عباد الله! في مراجعة دينكم الذي نلتم به مانلتم من المعم، وسلمتم به من اللقم، وقهرتم به من قهرتم فقوموا به حق القيام فجاهدوا في الله حق جهاد، وعظموا أمره ونهيه، واعملوا بما شرعه، وتعطفوا على الفقراء والمساكين، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم كما قال تعالى «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال نصريها الناس لعلهم يتفكرون».

فاقرأوا هذه النصيحة في جميع مساجد البلدان، وأنسخوها، وأعيدوا قراءتها في كل شهرين، واعلموا أنكم مستقبلون عاماً جديداً فتوبوا الى الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين.

﴿ بعض من اشتهر من علماء بحد الأعلام وماحدت منهم ﴾ نشأ في نجد علماء أعلام، وفضلاء كرام، لاسيما في علوم الدين،

وشريعة سيد المرسلين، ولايمكن استيعابهم في مثل هذا المقام، فكم برع فيهم امام ولنذكر بعض من اشتهر ذكره في البلاد، وشاع صيته بين العباد. منهم:

## ﴿ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﴾

ابن سليمان بن على بن محمد بن احمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد ابن مشرف بن عمر بن بعضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن على بن وهيب التميمي النجدي صاحب الدعوة المشهورة.

وخصومهم يسمون أتباعه (الوهابية) وهذه النسبة ليست بصحيحة والنسبة في الحقيقة انما هي الى الشيخ محمد لانه [هو] الذي دعا الناس الى ترك ما كانوا عليه من البدع والاهواء، ونصر السنة، وأمر باتباعها، وقد خالف أباه فيما كان عليه وجرب بينهما مناظرات كما سيأتي أن شاء الله.

وقد نشأ الشيخ محمد في بلد (العيينة) من بلاد نجد في حجر أبيه الشيخ (عبد الوهاب بن سليمان) القاضي في بلد العيينة في زمن امارة عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر المشهور صاحب العيينة التي تزخرفت في أيامه، وذلك قبل انتقال الشيخ عبد الوهاب الى بلد (حريملة) من بلاد نجد – فقرأ الشيخ محمد على أبيه الفقه على مذهب الإمام (احمد بن حدبل)، وكان الشيخ محمد في صغره كثير المطالعة لكتب التفسير والحديث والعقائد، فصار ينكر على أهل نجد كثيراً من الامور فلم يسعفه على ذلك أحد وإن استحسن إنكاره بعض الناس؛ فسافر من بلد العيينة الى حج بيت الله الحرام فلما قضى نسكه سار الى المدينة فأخذ فيها عن الشيخ حج بيت الله الحرام فلما قضى نسكه سار الى المدينة فأخذ فيها عن الشيخ العالم (عبد الله بن ابراهيم بن سيف) من آل سيف رؤساء بلد (المجمعة)

المعروفة في ناحية سدير من نجد. والشيخ عبد الله هو والد الشيخ (ابراهيم) مصنف كتاب (العذب الغائض، في علم الفرائض).

وأنكر الشيخ محمد استغاثة الناس بالنبى الله عند قبره. ثم رحل الى (نجد) ثم الى (البصرة) يريد (الشام). فلما ورد البصرة أقام فيها مدة وأخذ فيها عن العالم الشيخ (محمد المجموعي) من أعلى المجموعة محلة من محال البصرة؛ فأنكر أيضاً أشياء كثيرة على أهل البصرة فأحس الناس به فآذوه وأخرجوه وقت الهجيرة، ولحق بعض الاذى بالشيخ محمد المجموعي أيضاً لمؤاواته للشيخ محمد. فلما خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هاربا من البصره، وتوسط الطريق فيما بين البصرة وبلد (الزبير) في وقت الصيف في شدة الحر وكان ماشياً على رجليه، كاد يهلك من شدة العطش، فوافاه رجل من أهل بلد الزبير يسمى وأبا حميدان، ووجده من أهل العلم فسقاه الماء وحمله على حماره حتى أوصله الى بلد الزبير.

ثم أن الشيخ محمد أراد السغر الى (الشام) فضاق زاده (١) فانثنى عزمه عن الشام، فقصد (الحساء) فنزل بها عند الشيخ العالم (عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف) (٢) الشافعي الاحسائي.

ثم خرج من الاحساء، وقصد بلد (حريملة) من نجد، وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب قد انتقل اليها من بلد العيينة سنة تسع وثلاثين ومائة وألف بعد وفاة (عبد الله بن معمر) صاحب العيينة في الوباء الذي وقع بها فأفناها، وتولى فيها بعده ابن ابنه (محمد بن حمد) الملقب بخرفاش، فوقع بينه وبين الشيخ عبد الوهاب عن قضاء بلد وبين الشيخ عبد الوهاب عن قضاء بلد العيينة، وجعل مكانه (احمد بن عبد الله) بن عبد الوهاب بن عبد الله

<sup>(</sup>١) في عنوان المجد لابن بشر النجدي (١١:١١) : • فضاعت نفقد، فتدبر!

<sup>(</sup>٢) في عنوان المجد دعبد الله بن عبد اللطيف،

النجدى قاضيا، فانتقل الشيخ عبد الوهاب الى بلد حريملة، ولما وصل الشيخ محمد الى بلد حريملة لازم أباه وقرأ عليه، وأظهر الانكار على أهل نجد في عقائدهم فرقع بينه ربين أبيه منازعة رجدال وكذلك وقع بينه وبين الناس في بلد حريملة جدال كثير فأقام على ذلك مدة سنين حتى توفى أبوه الشيخ عبد الرهاب سنة ثلاث رخمسين رمائة وألف. ثم أعلن الشيخ محمد بالدعوة والانكار على الداس، وتبعه أناس من أهل حريملة، واشتهر بذلك. وكان رؤساء بلد حريملة قبيلتين أصلهما قبيلة واحدة وكل منهما يدعي الرئاسة، وليس في البلد رئيس يحكم على الجميع، وكان لاحدى القبيلتين عبيد يقال لهم زانحميان) وهم من أهل انفساد، فأراد انشيخ محمد أن يمنعهم من فسقهم وفجورهم، وأمرهم بالمعروف، ونهاهم عن المنكر، فهم العبيد ليلا بقتل الشيخ محمد خفية، فلما تسوروا عليه من ورام الجدار علم بهم بعض الناس فصاحوا بهم وهربوا، فانتقل الشيخ محمد من حريملة الى بلد العيينة ورئيسها يومئذ (عثمان بن حمد بن معمر) فتلقاه بالقبول وأكرمه، وحاول نصرته وقال لعثمان : إنى أرجو إن أنت قمت بنصر الا إله إلا الله، أن يظهرك الله وتملك نجداً وأعرابها، فساعده عثمان فأعلن الشيخ محمد بالدعوة، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وشدد في النكير على الناس فتبعه بعض أهالي العيينة، وقطع أشجاراً كانت تعظم في تلك النواحي، وهدم قبة قبر (زيد بن الخطاب) رضي الله عنه التي عند الجبيلة، فعظم أمره، فبلغ خبره الى (سليمان بن محمد بن عزيز الحميدي) صاحب الاحساء والقطيف وماحوله من العربان، فأرسل سليمان كتاباً الى عثمان، وكتب فيها : «إن المطوع الذي عددك قد فعل مافعل وقال ماقال فاذا وصلك كتابى فاقتله، فأن لم تقتله قطعنا خراجك الذي عندنا في الاحساء، وكأن خراجه ألفأ ومائتين ذهباء ومايتبعها من طعام وكسوة.

فلما ورد الكتاب الى عثمان لم تسعه مخالفته أرسل الشيخ محمد وأخبره بكتاب سليمان، وقال له : لاطاقة لنا بحرب سليمان، فقال الشيخ محمد له : إنك إن نصرتنى ملكت نجداً، فأعرض عنه عثمان، وأرسل اليه ثانياً ان سليمان قد أمرنا بقتلك، ولانستطيع مخالفته، ولاطاقة لنا بحربه، وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك في بلدنا، فشأنك ونفسك وخل بلادنا، فأمر فارساً يقال له (الفريد) باخراجه من البلد، فركب الفارس جواده والشيخ يمشى على رجليه أمامه وليس معه إلا المروحة وذلك في أشد الحر من الصيف، على رجليه أمامه وليس معه إلا المروحة وذلك في أشد الحر من الصيف، فهم الفارس بقتله في الطريق، فكف الله تعالى يده عنه لما أصابه من الرعب والخوف العظيم وخلى سبيل الشيخ.

قيل ان عثمان بن معمر هو الذي أمر الفارس بقتل الشيخ، وكذب بعضهم ذلك.

فسار الشيخ محمد الى الدرعية، وكان ذلك سنة ستين بعد المائة والألف، ووصل اليها وقت العصر فنزل في بيت (عبد الله بن سوبلم العريدي) فلما دخل عليه صاقت عليه داره، وخاف على نفسه من محمد بن سعود صاحب الدرعية، فوعظه الشيخ، وسكن جأشه وروعه، وقال سيجعل الله لذا ولك فرجاً، فاستقر فأراد أن يخبر محمد بن سعود بحاله ويرغبه في نصرته؛ فالتجأ إلى أخويه (مشاري) و(ثنيان) ولدى سعود، وزوجته (موضى بنت أبي وحطان) من آل كثير، وكانت ذات عقل وفهم، فأخبروها بحال الشيخ وصفته (المناكر؛ فقذف الله تعالى محبة الشيخ في قلبها فأخبرت زوجها محمد بن سعود وقالت له: إن هذا الرجل أتى اليك وهو غنيمة ساقها الله تعالى محبته الليك، فأكرمه وعظمه واغتدم نصرته، فقبل قولها، وألقى الله تعالى محبته الليك، فأكرمه وعظمه واغتدم نصرته، فقبل قولها، وألقى الله تعالى محبته

<sup>(</sup>١) في الاصل : وسنعته.

فى قلبه، ورغبوا محمد بن سعود ازيارته لعل ذلك يكون سببا لتعظيم الناس له وإكرامه؛ فسار محمد بن سعود اليه فلما دخل عليه فى بيت ابر سويلم رحب به وقل أبشر بالخير والعز والمنعة. فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والغلبة على جميع بلاد نجد، وهذه كلمة الا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهى كلمة التوحيد، وأول مادعت اليه الرسل من أولهم الى آخرهم. ثم أخبره الشيخ كان عليه رسول الله من بعده فى الأمر رسول الله من بعده فى الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والجهاد فى سبيل الله تعالى، وبأن كل بالمعروف، والخبره أيضا مما عليه أهل نجد من البدع والجور والاختلاف والظلم.

فلما تحقق (محمد بن سعود) المصالح الدينية والدنيوية فيما ذكره الشيخ؛ قبل ذلك، وقال له: يا أيها الشيخ! إن هذا دين الله ورسوله ( الشيخ؛ قبل ذلك، وقال له: يا أيها الشيخ! إن هذا دين الله ورسوله ( الذي لاشك قيه، فابشر بالنصرة لما أمرت به، وبالجهاد مع من خالفك؛ والجهاد في سبيل الله تعالى وفتح الله لذا البلاد؛ فلا ترحل عنا ولاتستبدل بنا غيرنا، والثاني ان لي على أهل الدرعية خراجاً آخذه منهم وقت الثمار، فلا تمنعني من أخذ منهم، فقال له الشيخ: أما الأولى فأمدد يدك، فمدها وقبضها وقال له: الدم بالدم والهدم بالهدم؛ وأما الثانية فلعل الله تعالى يفتح عليك الفترحات فيعوضك من الغنائم ماهو خير منه. فبايع محمد بن عبد الوهاب على الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعلى استقامة الشعائر؛ فقام الشيخ ودخل معه البلد فلما استقر في الدرعية أتى اليه من البلاد من كان ينتسب اليه من رؤساء (المعامرة) وغيرهم، وهاجر الى الدرعية من حول عثمان بن معمر من الناس لما علموا نصرة الشيخ.

فلما علم عثمان بن معمر صاحب العيينة أن محمد بن سعود قد نصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن أهالى الدرعيه أيدوه وفرحوا به، وأنه هاجر اليه من كان في بلاه، وأن أمره قد تأيد، ندم على مافعل من اخراج الشيخ محمد من بلده، وعدم نصرته، وخاف على نفسه عواقب الامور فركب مع عدة رجال من أهل العيينة ورؤسائها، وسار الى الشيخ محمد. فلما قدم عليه حثه على الرجوع معه، ووعده بالنصرة، فقال الشيخ : الامر مفوض الى محمد بن سعود فان رخصني على الرجوع معك فقد ذهبت معك، وان اراد الاقامة عنده أقمت، ولا أستبدله بغيره وقد تلقاني بالترحيب والقبول والنصرة، إلا أن بأذن لى، فأنى عثمان بن معمر الى محمد بن سعود يسترخص للشيخ الذهاب، فأبى عليه ولم يجد عثمان الى ما أنى اليه سعود يسترخص للشيخ الذهاب، فأبى عليه ولم يجد عثمان الى ما أنى اليه سبيلا، فرجع الى بلده، وندم ندماً عظيما.

وكان أهل الدرعية يومئذ في غاية الضيق والحاجة، وكانوا يحترفون الإجل معاشهم، ومع ذلك فقد كانوا يجتمعون في مجلس الشيخ لسماع الحديث والوعظ، ويلازمون على ذلك.

قال الفاصل ابن بشر النجدى في تاريخه(١) : ولقد شاهدت صيقهم في

<sup>(</sup>۱) يلاحظ: ان الاستاذ قد تصرف في عباده ابن بشر وأوردها مختصرة ولكن قوله ولقد شاهدت منيقهم في أول الامر، لم أعثر عليه في كتابه، وهو يوهم أنه كان في زمن الامام محمد بن عبد الوهاب رضى الله عنه وليس الامر كذلك ...

وعبارة ابن بشر في كتابه عنوان المجد (ج ١ ص ١٦ و ١٧) الذي طبع الجزء الأول منه في بغداد سنة ١٣٢٨هـ: ولما كثر الوافدون عند الشيخ ضاق بهم العيش وشدة الحاجة وابتلوا في ذلك أشد بلاء فكانوا في الليل يحترفون ويأخذون الاجرة، وفي النهار يجلسون عند الشيخ في درس التفسير والحديث والغقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله، ويتذاكرون بعقائد السلف الى ان اتاه الله بالرازق الواسع بعد الشدة والامتحان، ولقد رأيت الدرعية بعد ذلك في زمن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى ومافيها من الاموال وكثرة الرجال والسلاح المحلى بالذهب والفضة.. الخ الخ، فتدبر!

أول الامو ثم رأيت الدرعيه بعد ذلك في زمن سعود وما عند أهلها من الاموال الكثيرة وكثرة الاموال والاسلحة المحلاه بالذهب والفضة والخيل الجياد والنجائب العمانيات والملابس الفاخرة وغير ذلك من أسباب الثروة التامة بحيث يعجز عن عده اللسان، ويكل عن تفصيله البيان، ونظرت الى موسمها يوماً في الموضع المعروف بالباطن فرأيت موسم الرجال في جانب وموسم النساء في جانب آخر، فرأيت من الذهب والفضة والاسلحة والابل والنغنم والخيل والالبسة الفاخرة واللحم والحنطة وسائر المآكل مالا يمكن وصفه، والموسم ممتد مد البصر، وكنت أسمع أصوات البائعين والمشترين وقولهم بعت واشتريت كدوي النحل فسبحان من لايزوال ملكه.

ولما استوطن الشيخ محمد في الدرعية وكان أهلها في غايه الجهالة والتهاون بالصلاة والزكاة وشعائر الاسلام، علمهم الشيخ معنى ولا إله إلا الله، وانها نفى واثبات فلا إله ينفى جميع المعبودات وإلا الله يثبت العبادة لله وحده لاشريك له. ثم علمهم أصولا وهي معرفة الله تعالى بآياته ومخلوقاته الدالة على ربوبيته وآلهيته كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والسحاب المسخر بين السماء والأرض وبسائر الأدلة كالقرآن ومعرفة الاسلام وأنه تسليم الامر لله تعالى والانقياد لأوامره، والانزجار عن مناهيه، ومعرفة أركان الاسلام التي بني عليها، وما عليها من الأدلة كالقرآن ومعرفة النبي المهاه ومبعثه وهجرته، ومعرفة أول مادعا إليه وهو كلمة لا إله إلا الله، ومعرفة البعث وأن من أنكره أوشك فيه فهو كافر وماعلى ذلك من الدلائل، ومعرفة دين محمد عليه وأصحابه رضى الله عنهم وهو الترحيد وسائر العبادات، وبالغ في منع الاستغاثة بمخلوق كائناً

فلم استقر ذلك في قلويهم بعد الجهالة أشرب في قلوبهم حب الشيخ. ثم

إنه كتب الى أهل بلاد نجد والى رؤسائهم وقضائهم: يطلب الطاعة والانقياد. فمنهم من أطاعة ومنهم من عصاه، واتخذه سخريا، واستهزأ به، ونسبه الى الجهل وعدم المعرفة؛ ومنهم من نسبه الى السحر، ومنهم من رماه بأشياء قبيحة.

ثم أمر الشيخ أهل الدرعية بالمقاتلة معهم فامتثلوا أمره، وقاتلوا أهل نجد والاحساء دفعات كثيرة الى أن أدخلوهم الى طاعتهم، وحصلت إمارة بلاد نجد وقبائلها جميعاً (لآل سعود) بالغلبة.

وكان الشيخ كثير بالعطايا بحيث كان يهب ماغنمه الجيش مع كثرته الى رجلين أو ثلاثة (١)، وكانت الغنائم تسلم بيده، ثم هو يضعها حيث يشاء، ويعطيها الى من يشاء، ولا يأخذ أمير نجد شيئاً من ذلك إلا بأمره، ولايصدر جيش ولا يكون رأى للامير إلا بقوله ورأيه، وكانت طاعة أهل نجد للشيخ كطاعة الصحابة للنبى تلكه، ولم يتفق لأحد من العلماء مثل ما اتفق من طاعة القوم وانقيادهم لأمره، وذلك من العجائب، وهو عندهم بمنزلة أحد الأئمة الأربعة الى يومنا هذا، وإذا ذكره أحد بسوء قتلوه.

، لما فتحوا الرياض من بلاد نجد، واتسعت بلادهم، وأمنت الطرق، وانقاد لهم كل صعب، فوض الشيخ أمور الناس وأموال الغنائم الى عبد العزيز الامير وأنسلخ الشيخ، وتفرغ للعبادة وتعليم العلم، ولكن لايقطع عبد العزيز الامير ولا أبوه (٢) أمرا ولاينفذ حكما إلا بإذن الشيخ محمد.

وتوفى الشيخ المشار اليه سنة ست بعد المائتين والألف، وهي السنة التي عرا فيها (سعود بن عبد العزيز) ناحية جبل شمر، وأخد أهله، وكسب منهم

<sup>(</sup>١) كذا وفي ناريخ ابن بشر ،وكان يعطى الجزيل بحيث أنه يهب خمس الغنيمة العظيمة لائنين أو ثلاثة .... الخ،

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابر شر (ج ١ ص ١٨) امحمد وابنه عبد العزيزه .

أموالا كثيرة منها ثمانية آلاف بعير، وقتل منهم عدة رجال فأخرج خمسها وقسم الباقى على جيشه.

وكان الشيخ محمد من بيت علم فى نواحى نجد. وكان أبوه الشيخ (عبد الوهاب) عالماً فقيها على مذهب الامام احمد. وكان قاضياً فى بلد (العيينة) ثم فى بلد (حريملة) وذلك فى أول القرن الثانى عشر. وله معرفة تامة بالحديث والفقه وغيرهما وله أسئلة وأجوبة. وكان والد عبد الوهاب (الشيخ سليمان) عالماً فقيهاً بل أعلم علماء نجد فى عصره، وله البد الطولى فى العلم، وانتهت اليه رياسة العلم فى نجد: صنف ودرس وأفنى، الا أن (الشيخ محمد) لم يكن على طريقة أبيه وجده، بل كان شديد التعصب للسنة، كثير الانكار على من خالف الحق من العلماء.

والحاصل : انه كان من العلماء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وكان يعلم الناس الصلاة وأحكامها وسائر أركان الدين، ويأمر بالجماعات. وقد جد في تعليم الناس، وحثهم على الطاعة، وأمرهم بتسليم أصول الاسلام وشرائطه وأحكام الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، وسائر أحكام الدين، وأمر جميع أهل البلاد بالمذاكرة في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد العشاءين في معرفة الله تعالى ومعرفة دين الاسلام ومعرفة أركانه وماورد عليه من الادلة، ومعرفة النبي محمد تلطي ونسبه ومبعثه أركانه وأول مادعا اليه من كلمة التوحيد وسائر العبادات التي لاتنبغي الا وهجرته وأول مادعا اليه من كلمة التوحيد وسائر العبادات التي لاتنبغي الا والانابه وغير ذلك، فلم يبق أحد من عوام أهل نجد جاهلا بأحكام دين الاسلام بل كلهم تعلموا ذلك الى اليوم بعد أن كانوا جاهلين بها الا الخواص منهم. وانتفع الناس به من هذه الجهة الحميدة.

وله من التصانيف كتب كثيرة. منها: كتاب التوحيد، وتفسير القرآن.

وكتاب كشف الشبهات. وغير ذلك من الرسائل والفتاوى الفقهية والاصولية. أخذ العلم عن عدة مشايخ، منهم: (والده) والشيخ (محمد بن حياة السندى المدنى) والشيخ (عبد الله بن سيف) وغيرهم. ويقال إنه قدم الى (بغداد) وأخذ أيضا عن (صبغة الحيدرى).

وأعقب أربعة أولاد كلهم من أجله العلماء. وهم الشيخ (حسين) والشيخ (عبد الله) والشيخ (ابراهيم) تغمدهم الله برحمته أجمعين أمين.

## ﴿ تم الكتاب ﴾

## فهسرس

| *                | مقدمة (الناشر).                        |
|------------------|----------------------------------------|
| ٦                | خطبة المؤلف.                           |
| ٦                | نجد وبيان مايراد به.                   |
| <b>X</b>         | أقوال الشعراء في نجد وعيون شعر الاموى. |
| 19               | ما اشتملت عليه نجد من القرى والبلاد.   |
| 41               | ناحية القصيم.                          |
| 41               | قرى القصيم.                            |
| <b>۲1</b>        | قرى بريدة .                            |
| 44               | قرى الموادى.                           |
| 74               | ناحية السدير وقراه.                    |
| 44               | ناحية الوشم وبلادها وقراها.            |
| Y £              | ناحية المحمل ومافيها من القرى.         |
| 4 £              | ناحية العارض ومافيه من البلاد.         |
| 47               | بلد الرياض -                           |
| <b>YV</b>        | قرى الخرج.                             |
| <b>YV</b>        | وادى الغرع وقراه.                      |
| 44               | ناحية الافلاج وقراها                   |
| 44               | وادى الدواسر وفراه.                    |
| 44               | أودية بحد.                             |
| 44               | العقبات.                               |
| <mark>አ</mark> ለ | الحهة الجنوبية من نجد.                 |
| 49               | الأرض المتصلة بنجد من الجهة الشرقية.   |
|                  |                                        |

| ۳.  | تفصيل القول في قطعة الاحساء.                     |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٣٦  | بيان ادارة هذه الخطة الحاضرة -                   |
| 49  | أخلاق أهل نجد وشمائلهم.                          |
| ۳۹  | معايش أهل نجد وأقواتهم.                          |
| ٤١  | زى أهل نجد ولباسهم وزينتهم.                      |
| ٤١  | دين أهل نجد ومعتقداتهم وأعمالهم :                |
|     | اعتقادهم في الله. اعتقادهم في اللبي (عَلِيُّهُ). |
|     | اعتقادهم في الآل والاصحاب، ومذهبهم في أصول الدين |
| ££  | وفروعه.                                          |
| 0 4 | مناظرة عراقي ونجدى:                              |
|     | التكفير. تكذيب مسألة استباحة الحرمين. بيان       |
|     | فساد الاستدلال على أن صلاح الرجال تابع           |
|     | لشرف البقاع. ايضاح. المراد من مواضع              |
|     | الزلازل والفتن في الحديث. فضائل أهل نجد.         |
|     | مذهب الخوارج ومبدأ امرهم. ذكر طرف من             |
|     | معتقد الغالين في القبور والصالحين. سيرة          |
|     | الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ومجمل ما         |
|     | دعا اليه. عقيدة الاشعرى.                         |
| 9.  | ، القبائل الساكنة اليوم في نجد - حرب.            |
| 9.  | أمراء نجد وذكر نسيهم وسائر أحوالهم.              |
| 97  | رسم حكومتهم.                                     |
| 97  | مكاتبات أمراء نجد من آل سعود.                    |
|     | بعض من اشتهر من علماء نجد: ترجمة الامام محمد بن  |
| 1.0 | عبد الرهاب.                                      |